# قطر السيل في أمر الخيل

تاليف سراج الدين عمر بن رسلان البُلقيني



الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضّامن دَازُالسَّنَائِر

دمشق - سورية





سلسلة كتب الحيل - 0 العنوان: قَطْرُ السَّيْلِ فِي أَمْرُ الحَيْلُ تاليف: سراح الدين عمر بن رسلان البُلْقينيَ تحقيق: الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضّامن بغداد - العراق قباس الصفحة: ١٧ × ٢٤ ٢سم عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

بِثِيْ إِلَيْكَالِحَ ﴿ لَا يَعَمِنُ الْحَجَيْرِ الْحَجَيْرِ ا

### حُقُوقُ الطُّبْعِ مَحفُوظَة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكـــل طـــرق الطبـــع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرتـــي والمـــــموع والحاسوي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من:



الطباعة والنشر والقوديع دمشق شارع ٢٩ أيار - جادة كرجية حداد هساتف: ٢٣١٦٦٦٨ - ٢٣١٦٦٦٩ ص. ب ٢٩٢١ سورية - فاكس ٢٩٢١٩٦٩

دَارُالبَشَائِر

الطبعة الثانية ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م

### سِلْسِکَهُ لَبَرِلْطِیٰنِ کُلِ مِلْسِکَهُ لَبَرِلْطِیٰنِ کُلِ



ڪايٺ سِرَاج ٱلدِيزِعُكرَ بن رسْلان ٱلبُلْقِينيّ

يخقِب يُق الأستبا ذالدكتورهاتم صالح لضّسامِنْ بغث دَاد . الْعِيرَاف

امركز جمعة العاجد للغلافة و التراث الراث الراث



#### المقدمــة

الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصّلاةُ والسّلامُ على أشرف خلقه النّبيّ العربيّ الأمين .

وبعدُ : فهذا كتاب جديد في الخيل ، لم يرَ النّور من قبل ، وهو : ( قَطْر السَّيْل في أَمْر الخَيْل ) : للبُّلْقِينيّ .

ويرجع الفضل في صدور هذا الكتاب إلى علامة الجزيرة العربية الشيخ حمد الجاسر ، طيّب الله ثراه ، الذي تفضّل بإهداء نُسْخَتَيْ دار الكتب التونسية ، وجامعة الرياض إليّ ، راغباً في تحقيق الكتاب ، وكان ، رحمة الله عليه ، نسيج وحدِه ، في خدمة العلم والعلماء .

واليوم يصدر الكتاب ، ونحن في حالٍ لا يُحسد عليها ، فقد استُبيحتِ الحُرُمات ، وهُوجمتِ المساجد والمقدسات ، وأكثرُ القوم ، ويا للأَسف ، في سُبات ، أَعمتهم من المحتلين الغزاة الوعود الكاذبة والهبات ، فإلى الله المشتكى .

ربَّنا أَعِنا ولا تُعِنْ علينا ، وانصرْنا على مَنْ بغى علينا ، إِنَّكَ لا تخلف الميعاد ، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهربِّ العالمين .

ه رمضان ۱٤۲٥ هـ ۱۹ تشرين الأول ۲۰۰۶ م

حاتم صالح الضّامن بغداد المثخنة بالجراح (حماها الله)

### المؤلِّف

شيخ الإسلام ، سراج الدَّين ، أبو حفص ، عمر بن رسلان بن نصير بن صالح ، الكنانيّ ، البُلْقينيّ ، العَسْقلانيّ ، الشَافعيّ<sup>(۱)</sup> .

(١) ترجم له ، على وفق الترتيب الزَّمني :

\_ ابن ْقنفذ ( ت ٨٠٩ هـ ) في : الوفيات ٣٨٠ .

\_ أبو الطيب التقى الفاسي المكي ( ت ٨٣٢ هـ ) في : ذيل التقييد ٣/ ٢١٥ .

ـ ابن قاضي شهبة ( ت ٨٥١ هـ ) في : طبقات الشافعية ٢/٤٤ ـ٥٢ وتاريخه ٣٣٣٪.

ـ ابْنَ حجرَ العسقلاني ( تـ٨٥٦ هـ ) في : إنباء الغمر ٢/ ٢٤٥ وذيل الدّرر الكامنة ١٣٢ .

ابن فهد المَّكي ( ت ۗ ٨٧١ هـ ) في : لحَّظ اَلاَلحاظ ٢٠٦ ـ ٢١٧ . ۗ

\_ ابن تغري بردي (ت ٨٧٤ هـ ) في : المنهل الصافي ٨/ ٢٨٥ ، والدليل الشافي على المنهل الصافى ٢/ ٤٩٧ ، والنجوم الزاهرة ٢٩/١٣ .

\_ عمر بن فهد المكي ( ت ٨٨٥ هـ ) في : إتحاف الورى بأخبار أمّ القرى ، والدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : جملة مواضع .

\_ ابن داود الصيرفي ( ت ٩٠٠ هـ ) في : نزهة النفوسُ والأبدان ٢/ ١٧١ .

\_ السخاوي ( ت ٩٠٢ هـ ) في : الضّوء اللامع ٦/ ٨٥ ، الذيل على رفع الإِصر : جملة مواضع والذيل التام ١/ ٤٢٧ .

\_ السيوطي ( ت ٩١١ هـ ) في : طبقات الحفاظ ٥٣٨ ، وحسن المحاضرة ٣٢٩/١ ، وذيل طبقات الحفاظ ٣٦٩ .

. \_ الداودي ( ت ٩٤٥ هـ ) في : طبقات المفسرين ٢/٢ .

\_ ابن طولون ( ت ٩٥٣ هـ ) في : قضاة دمشق ١٠٩ .

ـ حاجي خليفة ( ت ١٠٦٧ هـ ) في : كشف الظنون ١٣٥١ .

\_ ابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ ) في : شذرات الذهب ٧/ ٥١ .

ـ الزَّبيدي ( ت ١٢٠٥ هـ ) في : تاج العروس ( بلقن ) .

\_ الشوكاني ( ت ١٢٥٠ هـ ) في : البدر الطالع ٢/ ٢٤٥ .

\_ إسماعيل باشا البغدادي ( ﴿ وَ ١٣٣٥ هـ ) في : هدية العارفين ١٧٩٢ .

ـ خُعير الديّن الزركلي ( تُ ١٩٧٦ م ) في : الأعلام ٥/ ٢٠٥ .

ـ عمر رضا كحالة ( ت ١٩٨٧ م ) في : معجم المؤلفين ٧/ ٢٩٤ .

ولد في ليلة الجمعة الثّاني عشر من شعبان سنة أربع وعشرين وسبع مئة ببُلقينة ، من قُرى أرض مصر الغربية ، فنشأ بها ، وقرأ القرآن وحفظه وهو ابنُ سبع سنين ، وحفظ ( المحرّر ) في الفقه للرافعي ، و( الكافية الشّافية ) في النّحو لابن مالك الطّائي ، و( المختصر ) في الأصول لابن الحاجب ، و( الشّاطبية ) في القراءات للشاطبي .

قدمَ إلى القاهرة مع أبيه سنة سبع وثلاثين ، فبهرَ علماءَها بذكائه وكثرة محفوظه وسرعة فهمه ، ثم رجع به . وعاد ثانية سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة مع أبيه ، وقد ناهز الاحتلام ، فاستوطنَ القاهرة ، وحضرَ دروس الأثمة ، وأكبّ على الاشتغال في فنون العلم والفقه والأصول والفرائض والنحو حتى فاق أقرانه ، ثمّ أقبل على الحديث ، وحفظ متونه ورجاله فحاز من ذلك علماً جمّاً ، وصار أحفظ أهل زمانه لمذهب الشافعي ، رضى الله عنه .

حضر دروس شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في الفقه ، وبحث معه فيه . وأخذ عن شيوخ عصره ، منهم :

شمس الدين بن عَذْلان ، ونجم الدين بن الأسواني ، وبهاء الدين بن عقيل ، وانتفع به كثيراً ، وتزوج بابنته ، وناب عنه في القضاء ، واختص به .

وقرأ في الأصول والمعقولات على الشيخ شمس الدين الأصبهانيّ ، وأَذنَ له بالإِفتاء .

وأخذ النحو والتصريف والأدب عن أبي حيّان الأندلسيّ .

وأجاز له علماء كبار ، منهم : المِزِّيّ ، والذهبي ، ومحمد بن نباتة ، وابن الخباز ، والشّهاب أحمد بن علي الجَزَريّ ، ومحمد بن بصخان ، وغيرهم .

حجّ سنة أربعين وسبع مئة ، وزار المسجد الأقصى ، ثمّ حجّ في سنة تسع وأربعين .

تصدّر للإِقراء ، فقرأً عليه خلائق ، وانتفعوا به .

وكان أوّل ما ولي من المناصب إفتاء دار العدل ، رفيقاً للإمام بهاء الدين السّبكي ، سنة خمس وستين .

تولّى التدريس بالمدرسة الخشابية بجامع عمرو بن العاص ، ودرّس أيضاً بالحجازية ، والبديرية ، والخروبية ، والمالكية .

وفي سنة تسع وستين تولَّى قضاء القضاة بدمشق ، ثمّ عاد إلى القاهرة ، فتولَّى التفسير بجامع ابن طولون ، ثمّ بالبرقوقية لمَّا فُتحت .

ولمّا ماتَ البهاء السّبكي بمكّة ولي عوضه قضاء العساكر ، واستمرّ إلى أن تولّى قضاء القضاة بالديار المصرية ، ثمّ تركه لولده ، وأقبلَ على الإفتاء والتّدريس ، فعظمَ بذلك قدره ، وأتته الفتاوى من أقطار الأرض .

أنجبَ أولاده : البدر ، والجلال ، والعلم ، وانتشرت ذُرِّيته .

توفي يوم الجمعة ، عاشر ذي القعدة سنة خمس وثماني مئة ، بالقاهرة ، ودُفِنَ بالمدرسة التي أنشأها بدرب بهاء الدين .

#### مؤلفاته:

- الأجوبة المرضية عن المسائل المكية .
- \_ إظهار المستند في تعدد الجمعة في البلد .
  - التأديب في مختصر التدريب .
  - \_ ترتيب الأقسام على مذهب الإمام .
    - \_ ترتيب كتاب الأم للشافعي .

- \_ تصحيح المنهاج: منه أحزاء مخطوطة.
- \_ الجواب الوجيه في تزويج الوصي السفيه .
  - ـ حواشي على الروضة .
    - \_ شعب الإيمان .
  - \_ طي العبير لنشر الضمير.
- \_ العرف الشذي في شرح جامع الترمذي: لم يتم .
  - ـ فتاوى البُلْقيني .
- ـ فتح الله تعالى بما لديه من بيان المُدعي والمدعى عليه .
  - ـ الفتح الموهب في الحكم بالصحة والموجب .
    - \_ فوائد الحسام على قواعد ابن عبد السلام .
  - ـ الفوائد المحضة على الرافعي والروضة : لم يتم .
- ـ الفيض الجاري على الجامع الصحيح للبخاري : لم يتم .
  - ـ قطر السيل في أمر الخيل : وهو كتابنا هذا .
  - \_ القول الصائب في جواز القضاء على الغائب .
    - \_ الكشاف على الكشاف للزمخشري .
- ـ محاسن الاصطلاح وتضمين علوم الحديث لابن الصلاح .
  - ـ مختصر اللباب للمحاملي .
  - \_ مناسبات تراجم أبواب البخارى .
  - ـ المنصوص والمنقول عن الشافعي في الأصول.
    - \_ منهج الأصلين .
    - المهمات برد الملمات .
    - ـ الينبوع في إكمال المجموع .

وثمة مؤلفات أخرى لم تتم ، قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمته : له تصانيف كثيرة لم تتم ، يبتدىء كتاباً فيصنّف منه قطعة ثم يتركه ، وقلمه لا يشبه لسانه .

وقد أفرد ولده علم الدين (ت ٨٦٨ هـ) كتاباً في ترجمة أبيه ، وصل إلينا ، سرد فيه مؤلفاته واختياراته .

\* \* \*

#### الكتاب

#### منهجه

بدأ سراج الدِّين البُّلقينيّ كتابه بمقدمة موجزة لخّص فيها منهجه ، قال :

( . . . أَمَّا بعدُ فهذا تصنيفٌ لطيفٌ في الخيل ، شمَّرت فيه للاختصار الذَيل ، لخَصتُهُ من مصنف الشيخ شرف الدين الدّمياطي ، وأَضفتُ إليه أشياء ، ورتبتُهُ بحيث يسهل منه التعاطي ، اقتصرت فيه على فصول سبعة ، والمرجو من الله أن يرفعنا بالعلم درجات ورفعة .

الأوّل: في الأمر بارتباطها، وما يُستحبّ من ألوانها، وذكر صفاتها، وما يُكره من شِياتها، وما جاء من أسمائها.

الثّاني: في فضل ما اتخذ للجهاد منها في سبيل الله ، عزّ وجلّ ، وما جاء في مسح نواصيها ، وأكفالها ، وبركتها ، والنفقة عليها ، وخدمتها ، وكراهية تقليدها الأوتار ، وذكر السّبب في ذلك .

الثَّالث : في ذكر محبَّة النَّبيِّ ﷺ ، لها ، واستحباب تحبيسها في سبيل الله ، ودعاء الخيل بأنْ يحبّها صاحبها ، وما يحصل من دفع الخيل ، وذكر أوّل مَنْ ركبها .

الرّابع : في التماس نسلها ونمائها ، والمواضع التي تُختارُ فيها الإِناث والذكور في الجهاد ، وفضل إطراقها ، ومنع أخذ الأجرة على عسيب الفّخل .

الخامس: في النهي عن قطعها وخصائها ، وجزّ نواصيها وأذنابها ، وإهانتها وتعذيبها ، وهل تُؤكل أم لا ، لأنّ قضية الأكل جواز ذبحها ، وهل في

ذلك كراهة أم لا ؟ .

السّادس : في سِباقها ، وما يحلُّ وما يحرمُ من أسباقها .

السّابع: فيما يستحقه صاحبها الحاضر بها في الجهاد من الغنيمة، وهل تجب فيها الزكاة أم لا ؟ .

ولم أزد على الفصول المذكورة ، لأنّ السبعة جاءت من أمور كثيرة مشهورة ، وسمَّيتُهُ : ( قَطْر السَّيْل في أَمْر الخَيْل ) . نفع الله به ، وسهّل لقاصد الخيل مطلبه ، آمين ، والحمدُ لله ربّ العالمين ، والصلاةُ على سيِّدنا محمد وآله والتابعين ، آمين ) .

وكان نصيب كلّ فصل من فصول الكتاب السبعة ، من الأصل البالغ ثماني عشرة ومئة صفحة ، على الوجه الآتي :

ـ الأوّل: تسع وأربعون صفحة.

ـ الثّاني : ثماني عشرة صفحة .

\_ الثَّالث : ثلاث صفحات .

\_ الرّابع: أربع صفحات.

ـ الخامس: ثماني صفحات.

\_ السّادس: ثلاث عشرة صفحة.

ـ السّابع: ثلاث وعشرون صفحة.

#### مصادره:

ثمة مصادر كثيرة اعتمد عليها المؤلف ، وقسم كبير من هذه المصادر جاءت في كتاب ( فضل الخيل ) لشرف الدين الدمياطي ، وزاد عليها المؤلف مصادر أخرى ، وفيما يأتي نذكر هذه الكتب جميعاً ، مرتبة على حروف الهجاء :

- \_ آلات الجهاد وأدوات الصافنات الجياد : لابن بنين .
  - \_ أدب الكاتب : لابن قتيبة .
    - \_ الأَموال: لأبي عُبيد.
  - \_ أنساب قريش : للزبير بن بكّار .
    - ـ تاريخ الطبريّ
      - \_ تفسير الثعلبي .
      - \_ تفسير الطبري .
  - \_ تفسير الزمخشري ( الكشاف ) .
    - \_ تفسير الواحدي .
- \_التهذيب : للشيرازي . ( وهو المطبوع باسم : المهذب ) .
  - \_ الجهاد : لابن أبي عاصم .
    - \_ الخيل: لابن دريد.
    - \_ الخيل: لأبي عبيدة .
- \_ رسالة الأبيوردي . ( لعلُّها : كوكب المتأمل ، يصف فيها الخيل ) .
  - ـ الروضة : للنووي .
  - الزاهر: لأبي بكربن الأنباري.
    - \_ سنن الترمذي .
    - \_ سنن الدارقطني .
      - ـ سنن أبي داود .
    - ـ السنن الكبرى: للبيهقى.
      - ـ سنن الكشي .
      - ـ سنن ابن ماجة .

- السنن المختصر: لأبي نصر.
  - \_ سنن النسائق .
  - ـ شرح الروضة للنووي .
  - \_ الصحابة : لابن منده .
    - ـ صحيح البخاري .
      - \_ صحيح مسلم .
- \_ الطبقات الكبرى: لابن سعد.
- \_ الفروسية وعلاجات الدّواب : لمحمد بن يعقوب .
  - ـ قصص الأنبياء : اللثعلبي .
    - ـ المحرّر: للرافعي.
      - \_ مختصر المزنى .
    - \_ المراسيل: لأبي داود.
    - المستخرج: الأبي نُعيم.
  - - المسند: لاحمد بن حنبل
- ـ مسئد ابن أبي شيبة . ( وهو المطبوع باسم : الكتاب المصنف ) .
  - \_ مسند الطّيالسي .
  - ـ مسند أبي يعلى .
  - \_ معجم الصحابة : لابن قانع .
  - \_ المعجم الصغير: للطبراني.
  - ـ المعجم الكبير: للطبراني.
    - ـ المنهاج : للنووي .
      - \_ الموطأ : لمالك .

- ـ النصبحة : للآجري .
- ـ الهداية : للمرغيناني .
- ونقل البُلقيني ، متابعاً الدّمياطي ، من مؤلفات أَغفلَ ذكر أسمائها ، واكتفى بالإشارة إلى مؤلفيه ، وهم على وفق الترتيب الزمني :
  - \_ ابن الكلبي ( ت ٢٠٤ هـ ) : مؤلّف جمهرة النسب ، ونسب الخيل .
    - \_ الواقديّ ( ت ٢٠٦ هـ ) : مؤلّف التفسير ، والمغازي .
      - \_ الأصمعيّ (ت ٢١٦هـ): مؤلّف الخيل.
    - \_ المدائنيّ ( ت ٢٢٥ هـ ) : مؤلّف السيرة النبوية ، والمغازي .
  - \_ ابن الأعرابيّ ( ت ٢٣١ هـ ) : مؤلّف أسماء خيل العرب وفرسانها .
  - \_ ابن حسب (ت ٢٤٥ هـ): مؤلّف المحتر، والمنمّق، والمغتالين.
    - ـ الجاحظ ( ت ٢٥٥ هـ ) : مؤلّف البيان والتبيين ، والحيوان .
    - ـ ابن قتيبة ( ت ٢٧٦ هـ ) : مؤلِّف أدب الكاتب ، والمعاني الكبير .
      - \_ ابن دريد ( ت ٣٢١ هـ ) : مؤلِّف الاشتقاق ، وجمهرة اللغة .
  - ـ الطِّحاوي (ت ٣٢١ هـ): مؤلِّف مشكل الآثار، والمختصر في الفقه.
    - الجوهريّ (ت ٣٩٣ هـ): مؤلّف الصّحاح.
- أبو نُعيم الأصبهاني ( ت ٤٣٠ هـ ) : مؤلّف الحلية ، وذكر أخبار أصبهان ، ومعرفة الصحابة .
  - \_ الماوردي (ت ٤٥٠ هـ): مؤلّف التفسير .
  - ابن الأجدابي (ت ٤٧٠ هـ): مؤلّف كفاية المتحفظ.
  - القاضى عياض (ت ٥٤٤ هـ): مؤلّف مشارق الأنوار
    - السّهيليّ (ت ٥٨١ هـ): مؤلف الروض الأُنف.

#### أهمية الكتاب:

في الكتاب نقول كثيرة من كتب لم تصل إلينا ، وبهذا حفظ لنا أخباراً تعين الباحثين على دراسة هذه الكتب ، وقد سلف ذكرها في مصادر الكتاب .

وقد استقصى الكتاب الروايات الكثيرة المختلفة في الأحاديث المتعلّقة بالخيل ، فهو جامع شامل في هذا الباب .

وكانَ البُلْقيني من أئمة الشّافعية في عصره ، لذا نراه يثبت رأي الشّافعية ويدافع عنه في كلِّ ما يورده من كلام في الفصول الستة ، وفصّل رأي الشّافعية ، وردّ على آراء المذاهب الأخرى في الفصل الأخير ، وهو السّابع ، الذي عقده لبيان ما يستحقّه صاحب الخيل الحاضر بها في الجهاد من الغنيمة ، وهل تجب فيه الزّكاة أو لا ؟ .

وفي الكتاب ذكر لأوصاف علماء اللغة لكلِّ ما يتعلَّقُ بخَلْق الخيل .

#### \* \* \*

#### مخطوطات الكتاب :

اعتمدت في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ ، هي :

١ \_ نسخة دار الكتب التونسية : ( الأصل )

تقع هذه النسخة في ٥٩ ورقة ( ١١٨ صفحة ) ، في كلّ صفحة سبعة غشر سطراً ، وهي نسخة نفيسة قديمة كُتبت برسم شريف مكّة ثُقَبَة بن أبي نُمَيّ ، المتوفّى سنة ٧٦٣هـ ، وفيها آثار رطوبة وأَرضة أَدَّتْ إلى تَاكل أطرافها .

وقد اتخذتها أصلاً لقدمها وتمامها ، وسقطت عبارات من الناسخ بسبب انتقال النظر ، وهو ما يحدث في الجمل المتشابهة النهايات ، وأضفت إليها هذا النقص بين قوسين مربعيه من النسختين الأُخريين من غير إشارة إلى ذلك ، إلاً إذا انفردت إحداهما بهذه الزيادات .

#### ٢ \_ نسخة جامعة الرياض : (ر)

نسخة قديمة كُتبت بخط واضح في القرن العاشر الهجري ، وتقع في ٤٢ ورقة ( ٨٤ صفحة ) ، في كلّ صفحة واحد وعشرون سطراً . رقمها ٧١٤ . وقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف ( ر ) .

وقد أفدنا كثيراً من هذه النسخة في إكمال ما سقط من الأصل.

#### ٣ \_ نسخة مكتبة جستربتي : (س)

تقع هذه النسخة في ٤٢ ورقة ( ٨٤ صفحة ) ، في كلّ صفحة عشرون سطراً ، كتبت بخط مغربي واضح في القرن النّالث عشر الهجري . وهي ضمن مجموع رقمه ٤٧٧٢ ، يضمّ كتابين :

الأوّل : خريدة العجائب وفريدة الغرائب : لابن الوردي ، والثاني : قطر السيل في أمر الخيل .

وهذه النسخة مشابهة لنسخة الأصل ، وفيها سقط كبير أشرنا إليه في موضعه .

ورمزت إلى هذه النسخة بالحرف (س).

وقد ألحقنا أربع صور من نسخة الأصل ، وثلاث صور من نسخة الرياض ، وصورتين من نسخة جستربيتي .

ولا بد أنْ أذكر أن كتاب ( فضل الخيل ) كان بمثابة نسخة رابعة لكثرة النقول منه ، وقد أفدت منه كثيراً في المقابلة والتصحيح .

وبعد ، فإني أحمد الله سبحانه أنْ وفقني لتحقيق هذا الكتاب ، وهو الخامس من سلسلة كتب الخيل ، فإنْ كنتُ أصبتُ فالخير أردتُ ، وإنْ أخطأتُ فحسبي أنني بذلت فيه وسعي ، والكمال لله تعالى وحده ، فله الحمدُ والشكر على ما أنعم ، وبنعمته تتمّ الصالحات .

أيا الملا المالية المالية

الصفحة الأولى من الأصل

وادزا بداواها متأوهد بهوه أوكالولالا واعتده الاكونتواوها وه إن وُلاَدُ كَا عَدُ الْمِلَالِينَ لِيسَ فَاسْبَا تِعَادِمَا عَلَ مَا تَعْدِم عالمنظم على يدنا نخروا لبوانيته احايرتك بالإربادة إطأره ابسيت متزأونا كالصفاية وما وملخام إسمانيا فالمسا أشتن أفي بالمناهدوا

الصفحة الثانية من الأصل

مناالة فالمنون أغناه فافتح مناه المسري كاعترانه وافأ والشافكان بارمعاذا واعتفاصة فذا البخرا كالمأتب لشبيبا بغلامه اساعة منابا فلمتعول واحدس إمره رعاء سامتاه والعقاط الزكرة فيعا تتزعير واجدمن المتايعين فتتر ابرتعيمُ الطنة للمع لِيسَرِيلُ شيلُ السَّلَّاعَةُ صَدَّتُهُ وعَن لِلْمُسَالَةُ وَأَنْ عيرا لعزنوشله فالبابوعيز وهب بعس يتول الهرشاب المداد كوم في الما تقلم الما كان من المنو القافع العدَّا وَعَا يُوا الي أسُولُ اللَّهِ حِلِيالِيَّةِ عِلْيَهُ وَسَلَمُ قَالَ سَعَوْمَا لَهُ عَنْ صَدُّمَا لَهُ عَلِيَ الْهِ بتوله خيكه غلغا فأؤكن في تنصف قال ابوعبذي فا وجب ذلك الأوال تعياص للكوفين القرعة عليا في خالد وسيعًا واستسط عذاسة كلتها ولعالة ليزعدى علووالمختفس والمنشد فأينها وعوال خسالل ويعطا كالكاثرينها للجائ وبسعط طانسآ عَيْضُدُا وَعِينًا مَوْهِمِي الْعَمَا وُعَمِّرًا عَلَمْ جَالُومِ لِعَدِيثُ وَمُولُهُ اللهُ \* مؤلفته مله وشيؤوه وتوليه ختان المؤدى وتبالك وتعلفت والمان المتعالم المتعالم والمتعالمة المتعالم الم فللذال المنزليدة المقامل معروسا أوكن الدناء بإعلى لوسدالت بت والدعامل والمال والفالع مرينا لتعام كم أن أي أي الأن

الصفحة ما قبل الأخيرة من الأصل

خ والسندة كرياو مولانا المستغة الشرهف ذي الحسك البادخ المنيف لكعل صعد الفلائدة

الصفحة الأخيرة من الأصل

البف من فيرقط المشيال أو الحبال المنظام البف من البف من المنظام المنظ

A PARTY OF THE PAR



صفحة العنوان من (ر)

الرئم الرثيم اللهم صلاعلى سديائد والدويجبه وكم مذنهُ الدِيَع مَنَا بَعْضِلُه ظُرُونَ السَكَامَةُ وَاطْهَرُمِنَا رَسِي الْهُدُبُ فاعلاه وأوحج أمأمد وتعت محلاا فضل المهروكان فيحراب النقدم اماملأ وحدامية حرالام وأحره وهوالساعة عكائد وحصه نعوم وحصوم لا لاعصى واغ لامئدا لمغه وأدهدعنهم البكامك ودفع لشرعه الهدالدوام إعلامه ومعقواعلاه باستاده الخبا مععودة بواصها الجينوال يؤم مرتبعهم مدخ ذارالكرامد لم وُعلا له وُصحيه وم تصنف لطَّف ألحا شُرِّتُ مَهُ للاختَارالان ا شوسرت الدم الذمباط واصعت المعاسشا ب مدع فصول سبعد والمرحوم لأسر بَعَادًا لِي رَفَّعَنَا مَا لِعِلْمُ زُحَابٌ ورفيَّهِ اللهِ وليب حَدِيمُ إلوا مِنَا أَوْدَ ﴿ صَفًّا مِّنَا وَمَا مِلْمُ مُنَّا حَادُمْ مِنْ وَأَصِهَا وَالْفَالِمَا وَبِرِلْهُمَّا وَأ هاالاونار ودرالسب فراك وُرُعِ الحِيالِ إِن مِيها صاحبًا وَفَا مُحصل بِهَا مِر دُفع الحيْدِ الْوَدْ (اول مُرْرُ سرنسلها ومايها والمواضع الي بحثارها الأماي اوالذ ورقى لحفاد وفصل طبراقهًا ومتعراحاً لاجره عاعسه الكنا مسريالهن وفطعها وحفاتها وحزبواصها وادنأها وَاهَا نَهَا وَبِعِدْ مِهَا وَهُ إِيوَ ﴿ إِنَّ لَا لَا يُصِبُّهُ الْأَكِاحُوارُدْ بِحَهَا وَهُمَّا الصفحة الأولى من (ر)

مَا يمه مسلها قلانض المتعاص مرا الامريز عا إنساعها وكعاسفاط الكوه ن رضم اطه البيع لسن ح اً مثله وعام عري عيا لعدر مله فالا توعر فنشارا له لازلوه إساعه الحذولام والأصافان علمُ عَاماً فَلازكوه في سَمَ مِنها فالسانوعم بما ذلك الأولعص اللومير الصدفة للهاج الحالس حكيعا واسفط هدا بحية للصدفه فهاط أمنا لليحاره وتسفطع الساعه عاعدا وكدنا مكه والعلا وهماعلم اوباحات رسول الفرص الباغله وسلم وعوف ارْمِساً عِنهَا عِلَالُو حِدالْسَابِقِ وَالدِي عِلْدَهُ الْعِيلِ مَا لِكُ والْسَاخِ وَعَلْدُ عَالِ المَهُ لِارْكُوهُ وَيُسَابِهُمُا وُلا فِي معلوفِيًا وَامِيا ادَاهَاتُ المِحَارِهُ ۖ فَآمِهَا حَدَ فهاالروه عنزالها فغي والراتف بسنالس فقالع

الصفحة الأخيرة من (ر)

التيسلسية المنها المنور بالمنه وبعد موانسلامة والمنه المنها الشامة والمنها المنها المنها والمنها المنها و المنها والمنها والمنها

الصفحة الأولى من (س)

الصفحة الأخيرة من (س)



قَطِ السَّنِيُّ الْحِيْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِينِي المُتُوفِّى سنة ٨٠٥ هـ

# المَّالِحُالِيَّالِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ

الحمد لله الذي عرفنا بفضله طريق السّلامة ، وأَظْهَرَ منارَ منهجِ الهدىٰ فاعلاه وأوضح إمامه ، وبعث محمداً أفضل الخلق<sup>(۱)</sup> إليهم فكان في محراب التقديم إمامه ، وجَعَلَ أُمّتهُ خيرَ الأمم وأخَرَهم وهو للساعة علامة ، وحَصَّهُ<sup>(۱)</sup> بعموم وخصوص<sup>(۱)</sup> لا<sup>(1)</sup> يُحْصَىٰ ، وأَنَمَّ لأُمِّتِهِ النَّعمَ<sup>(٥)</sup> وأَذهبَ عنهم النّدامة ، ومعوم وخصوص <sup>(۱)</sup> لا<sup>(1)</sup> يُحْصَىٰ ، وأَنَمَّ لأُمِّتِهِ النَّعمَ أعداءَه بإشارة « الخيلُ ورفع لشرعه ألوية الدَّوام ونصب أعلامه ، وحَفَضَ أعداءَه بإشارة « الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة (١) على آله وصحبه ومَنْ تبعهم فلخل (١) دارَ الكرامة .

أَمّا بعدُ: فهذا تصنيفٌ لطيفٌ في الخَيْلِ ، شَمَّرْتُ فيه للاختصار اللَّيْلَ ، لَخَصْتُهُ من مُصَنَّفِ<sup>(^)</sup> الشَّيخِ شرف الدّين الدّمياطيّ<sup>(^)</sup> ، وأَضفتُ إليه أَشياءَ ورتَّبْتُهُ بحيثُ يسهلُ منه التّعاطي . اقتصرتُ فيه على فصولٍ سَبْعَة ، والمرجو مِن الله تِعالى أَنْ يَرْفَعَنا بالعلم درجاتٍ ورِفْعَةً .

ساقطة من ر .

<sup>(</sup>۲) س : وخصصه .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من س .

<sup>(</sup>٤) مكورة في ر .

<sup>(</sup>٥) ر: النعمة.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٤/ ٣٤ ، وصحيح مسلم ٤/ ١٤٩٢ .

<sup>(</sup>۷) س : بدخل .

<sup>(</sup>۸) ر: تصنیف.

 <sup>(</sup>٩) عبد المؤمن المصري ، ت ٧٠٥ هـ . وكتابه ( فضل الخيل ) . ( تذكر الحفاظ ١٤٧٧ / ١٤٧٧ ،
 وشذرات الذهب ١٢/١ ) .

#### الأُوَّل :

في الأَمرِ بارتباطها ، وما يُستحبُّ مِن أَلوانها ، وذِكْرِ صفاتها ، وما يُكُرَهُ مِن شِياتها ، وما جاءً مِن أسمائها .

#### الثّاني :

في فَضْلِ مَا اتَّخِذَ للجهاد منها في سبيل الله ، عزّ وجلّ ، وما جاء في مَسْح نواصيها ، وأَكفالها ، وبركتها ، والنّفقة عليها ، وخدمتها ، وكراهة (١) تقليدها الأوتار (٣) ، وذِكْر السّبب في ذلك . ودعاء الخيل بارتباطها ، وما يحصلُ بها من دفع الخبل (١) .

#### الثّالث:

[۲] في ذكر محبة النّبيّ ﷺ ، لها ، واستحباب تحبيسها في سبيل الله ،
 عزّ وجلّ ، [ ودعاء الخيل بأنْ يحبّها صاحبها ]<sup>(٥)</sup> ، وذِكْر أَوْل مَنْ ركبها .

#### الرّابع :

في التماسِ نَسْلِها ونمائها ، والمواضع الّتي تُختارُ فيها الأَناثي أَوِ الذّكور في الجهاد ، وفضل إطراقها ، ومنع أخذ الأجرة على عسيب الفَحْل .

#### الخامس:

في النَّهْي عن قَطْعِها ، وخِصَائِها ، وجزَّ نواصيها وأذنابها ، وإهانتها ،

<sup>(</sup>١) بعدها زيادة في الأصل وس ، هي : وما جاء من أسمائها .

<sup>(</sup>٢) ر : كراهية .

<sup>(</sup>٣) س : الأتوار . تحريف .

<sup>(</sup>٤) س: الخلل .

<sup>(</sup>٥) من ر.

وتعذيبها ، وهَل تُؤكلُ أَمْ لا ؟ لأنّ قضيّة الأكلِ جواز ذبحها ، وهل في ذلك كراهة أُمْ لا ؟ .

الشادس:

في سباقها ، وما يحلُّ وما يُحرمُ من أَسباقها .

السّابع:

فيما يستحقُّه صاحبُها الحاضرُ بها في الجهادِ مِن الغنيمة ، وهل تجب فيها الزّكاة أم لا ؟ .

ولم أزد على الفصول المذكورة ، لأنّ السبعة جاءت من أُمور كثيرة مشهورة ، وستمّيْتُهُ : ( فَطْر السَّيْل في أَمْر الخَيْلِ ) ، نفعَ اللهُ به ، وسَهَّلَ لقاصد الخير مطلبه ، آمين .

والحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والتابعين ، آمين (١٠) .

<sup>(</sup>١) ( والتابعين ، آمين ) : ساقط من ر .

## الفصل الأوَّل

في الأمر بارتباطها ، وما يُستحَبُّ من ألوانها وصفاتها ، وما يُكره من شِياتِها ، وما جاءَ من أسمائها



قال الله تعالى فيما يعدُّهُ للعدو والمخذول ، أعوذ بالله من الشَيطان الرّجيم : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِهِ بُوك بِهِ. عَدُوَ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الانفال: ٦٠] .

فأَمَّا القُوَّةُ : فقد ثبتَ في الصحيح أنَّ النَّبيِّ عَلَيْهُ ، فَسَّرَها بالرَّمْي .

وأَمَّا ارتباطُ الخيلِ: فعن سلمان الفارسيّ (١١) ، رضي الله تعالى عنه ، أَنَّه قالَ : سمعتُ رسولَ الله [٢٦] ﷺ ، يقول : « مَا مِنْ رَجُلٍ مسلمٍ إِلاَّ حقَّ عليهِ أَنْ يرتبطَ فرساً إذا أطاقَ ذلك » .

وعن سوادة بن الربيع (٢) ، قالَ : قالَ لي رسولُ الله ﷺ : « ارتبطوا الخَيْلُ ، فإنَّ الخَيْلُ في نواصيها الخير » .

وعن أبي وَهْبِ الجُشَمِيّ<sup>(٣)</sup>، وكانت له صُخبَة، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ارتبطوا الخيلَ ، وامسحوا بنواصيها وأكفالها ، وقلَّدوها ، ولا تُقلَّدوها الأَوتار ، وعليكم بكلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجِّلٍ ، أَو أَشقرَ أَغَرَّ مُحجَّلٍ ، أَو أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ » .

أُخْرِرَجَهُ النّسائديّ (٤) بسياقه . وأحرجه أبو

<sup>(</sup>۱) فضل الخيل ٤٠ . وسلمان صحابي ، ت ٣٦هـ . (أسد الغابة ٤١٧/٢ ، والإصابة ٣٠ . ( ١٤١/ ٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) فضل الخيل ٤٠ وسوادة الجرمي، صحابي. (أسد الغابة ٤٨٦/٢، والإصابة ٢٢١/٤). وينظر: المعجم الكبير ٧/٧٧.

 <sup>(</sup>٣) فضل الخيل ٤٠ وينظر عن أبي وهب: أسد الغابة ٣٢٩/٦، والإصابة ١٦١/٧،
 وتهذيب التهذيب ١٠٦/٤.

 <sup>(</sup>٤) أحمد بن شُعيب ، ت ٣٠٣هـ . (تذكرة الحفاظ ٣٩٨ ، وطبقات الحفاظ ٢٧٨).
 والحديث في سننه ٢١٨/٦ ـ ٢١٩ . و( محجل ) الأخيرة ساقطة من س

داود (۱) مفرَّقاً في بابين ، وزاد فيه : قال محمد بن مهاجر (۲) : فسألته (۳) ، يعني عقيلاً (۱) الرّاوي عن أبي وَهْب : لِمَ فُضًلَ الأَشقر ؟ قالَ : لأنَ النّبيّ ﷺ ، يعنَّ مَنْ سَريّة ، فكانَ أَوْل ما جاءَ بالفُتْح صاحب أَشْقَرَ .

وعن عبد الله بن عبَّاس (°) ، رضي الله [ تعالى ] عنهما ، قالَ : قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ ، ﴿ يُمُنُ الخَيْل في شُقْرِها ﴾ .

أخرجه أبو داود<sup>(۱)</sup> ، وهذا لَفْظُهُ . والتّرمذي<sup>(۷)</sup> ، ولفظُهُ : " يُمْنُ الخيلِ في الشُّقْرِ » . وقالَ : حسنٌ غريبٌ ، لا نعرفه إلاَّ من هذا الوَجْهِ ، مِن حديث شَيْبان<sup>(۱)</sup> ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن حديه .

ويُزادُ على التّرمذيّ : أنّ سعيد بن خالد(١١١) رَوَى عن داود بن علي بن

 <sup>(</sup>١) سليمان بن الأشعث ، ت ٢٧٥ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٨٣ ، وطبقات الحفاظ ٢٦١ ) .
 والحديث في سننه ٣/ ٢٢ و ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الأنصاري الشامي ، ت ١٧٠ هـ . (تهذيب التهذيب ٣/ ٧١١) .

<sup>(</sup>٣) من ر ، وفضل التخيل ٤١ . وفي الأصل وس : فسألنا .

<sup>(</sup>٤) عقيل بن شبيب . ( تهذيب التهذيب ٣/ ١٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) صحابي ، ت ٦٨ هـ . (أسد الغابة ٣/ ٢٩٠ ، والإصابة ٤١/٤) . والواو قبل (عن) : ساقطة من س . والخبر في فضل الخبل ٤١ .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٣/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) محمد بن عيسى ، ت ٢٧٩ هـ . ( سير أعلام النبلاء ٣/ ٢٧٠ ، ومينزان الاعتدال ١٧٦/٤ ) . والخبر في سنن الترمذي ١٧٦/٤ .

 <sup>(</sup>A) شيبان بن عبد الرحمن النحوي ، ت ١٦٤ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/ ١٨٤ ) . وفي ر : سفيان . وهو وهم .

<sup>(</sup>٩) من فضل الخيل ٤١ . وفي النسخ الثلاث : يعنى : وهو وهم .

<sup>(</sup>١٠) ت ١٦٤ هـ . ( تهذيب التهذيب ٣/ ٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>١١١) الأموي . ( التاريخ الكبير ٢/ ١٨/٨) ، ونهذيب التهذيب ١٤/٢ ) .

عبد الله بن عبّاس (١٦) ، عن أبيه ، عن جدّه ، رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : « خيرُ الخَيْل الشُقْرُ » .

رواه الواقديّ(٢) عن سعيد بن خالد .

ورَوَى أيضاً [١٣] عن [ عبد الله بن ] عُبَيْدة (٣) ، عن صالح بن كيسان (١٠ ، عن أبي مرّة ، مولى عقيل (٥) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص (١) ، قال : قال رسول الله ﷺ : « خَيْرُ الخيلِ الشّقرُ ، وإلاّ فأدغم أَغرّ ، محجّل [ ثلاث ] ، طليق اليمنى » .

وفي كتاب : (آلات الجهاد وأدوات الصافنات الجياد )(٧) ، عن ابن عبّاس ، رضي الله عنهما ، قال : كانَ رسولُ الله ﷺ ، بطريق تبوك ، وقد قلّ الماء ، فبعثَ الخيلَ في كلّ وجه يطلبونَ الماء ، فكانَ أَوَّل مَن طَلَعَ بالماء صاحب فرس أشقر ، والثّاني صاحب أشقر ، وكذلكَ الثّالث ، فقالَ ﷺ : « اللّهم باركُ في الشّقر » .

<sup>(</sup>١) ت ١٣٣ هـ . (تهذيب التهذيب ١/ ٥٦٧) .

 <sup>(</sup>۲) محمد بن عمر بن واقد، ت ۲۰۷ هـ. (تذكرة الحفاظ ۳٤۸، وتهذيب التهذيب
 ۳۲ (۲۵۲).

 <sup>(</sup>٣) الرئيذي ، قتل سنة ١٣٠ هـ . ( التاريخ الكبير ٣/ ١٤٣/ ، والضعفاء والمتروكون ٣٦٦ ، والمغني في الضعفاء ٢٩٦/١) . وفي النسخ الثلاث : أبي عبيدة . وكذا في فضل الخبل
 ١٤ . وهو سهو .

<sup>(</sup>٤) المدني ، ت ١٤٠ هـ . ( التاريخ الكبير ٢/ ٢/ ٢٨٨ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) يزيد الهاشمي ، مولى عقيل بن أبي طالب . ( تهذيب التهذيب ٤٣٦/٤) .

 <sup>(</sup>٦) صحابي ، ت نحو ٦٣ هـ . (أسد الغابة ٣٤٩/٣ ، والإصابة ١٩٢/٤) . والحديث في فضل الخيل ٤١ . والزيادة من ر .

 <sup>(</sup>٧) لسليمان بن بنين النحوي المصري . والخبر في فضل الخيل ٤١ ـ ٤٢ .

عن عمرو بن الحارث الأنصاري (``، عن أشياخ أهل مصر، قالوا: قالَ النّبي ﷺ: " لو أنّ خيل العرب جُمعتْ في صعيدٍ واحدٍ، ما سبقها إلاّ أشقر ".

وعن يزيد بن صفوان<sup>(٢)</sup> ، عن رجل من حمص : أَنَّ النبيِّ ﷺ ، كانَ يحبُّ من الخيل الشَّقر .

وأوَّلُ مَن ارتبط فرساً في سبيل الله تعالى سعد بن معاذ (٣) .

واعلم أنّ الشُّقرةَ حُمْرةٌ صافيةٌ ، والكمتة : حُمْرَة يدخلها قترة ، والدُّهْمة : سواد (١٤) .

وعن أبي قَتَادة الأَنصاريّ<sup>(٥)</sup> ، رضي الله تعالى عنه ، عن النّبي ﷺ : الله خيرُ الخيلِ الأَدْهُمُ الأَقْرَحُ الأَرْثَمُ ، ثمّ الأقرحُ المحجّلُ طليقُ اليمين ، فإِنْ لم يكن أدهم فَكُمَيْتُ على هذه الشّيةِ » .

رواه التّرمذي(٦٦) ، وقال : حسن غريب صحيح .

ورواهُ أيضاً ابن ماجه (٧) ، ولفظه : «خيرُ الخيلِ الأَدهمُ ، الأَفرحُ · الأَرْمُمُ ، اللهُحَجَّلُ ، طَلْقُ البِدِ البُمني . [٣ب] فإنْ لم يكنُ أَذْهَمَ ، فكُمَيْتٌ على

<sup>(</sup>١) ت نحو ١٤٨ هـ . ( التاريخ الكبير ٣/ ٣/ ٣٢٠ ، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٦١ ) والخبر في فضل الخيل ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) صحابى ، ت ٥ هـ . ( أسد الغابة ٢/ ٣٧٣ ، والإصابة ٣/ ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٤٢ .

 <sup>(</sup>٥) الحارث، وقيل النعمان، بن ربعي، صحابي. (أسد الغابة ٢٠٢٥، والإصابة ٧/٣٢٠). وفي س، ر: اليمني.

<sup>.</sup> ۱۷۱/٤ منته (٦)

 <sup>(</sup>۷) سننه ۹۳۳/۲ . وفي ر : طليق . وابن ماجة محمد بن يزيد ، ت ۲۷۵ هـ . ( تذكرة الحفاظ
 ۱۳٦/۲ ، وطبقات الحفاظ ۲۷۸ ) .

هذه الشُّبَة » .

وذكر بعضُ الحفاظ<sup>(١)</sup> أنّ في بعضِ ألفاظِه عن النّبيّ ﷺ : « الخيرُ في الأدهم ، الأقرح ، الأرثم ، محجّل ثلاث طليق اليُمنى ، ثمّ أَغرّ بهيم » .

وفي لفظ : الأدهم البهيم ، أو أغرّ بهيم . ويسلم إنْ شاء الله تعالى . فإِنْ لم يكنْ أدهم فكُميت في هذه الشّية .

وروى أبو عُبَيدة (٢) في حديث رفعه إلى النّبيّ ﷺ : « التمسوا الحوائج على الفرس الكُميت الأرثم ، المحجّل الثلاث ، المُطْلَق اليد اليُمني » .

وروى الحسن بن عرفة (٣) بإسناده ، قال : جاءَ رجلٌ إلى رسول الله ﷺ ، فقال : إني أُريدُ أَنْ أَبتاعَ فرساً ، أَو أَفْيد فرساً ، فقال له رسولُ الله ﷺ : «عليك به كُميتاً ، أو أَدْهَمَ أَقْرَحَ أَرْثَمَ ، محجّل ثلاث طلبق اليُمنى » .

اعلمْ أَنْ تفنيدَ الفرس أنْ تتخذ ملاذاً<sup>(١)</sup> يلجأ إِليه كما يلجأ إِلى الفِنْد ، بكسر الفاء وسكون النون ، وهو أَنفُ الجبل<sup>(٥)</sup> الخارج منه .

وروى أبو عبيدة (٦٠ مرسلاً عن النّبيّ ﷺ : ﴿ إِنَّ خَيْرَ الخَيْلِ الحُوُّ ﴾ . اعلمُ أنّ الحُوّ جمع أَخْوَى ، وهو أقلُّ سواداً من الجَوْنِ .

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ٤٨.

 <sup>(</sup>۲) معمر بن المثنى ، ت نحو ۲۱۰ هـ . ( المعارف ۵۶۳ ، ومعجم الأدباء ٢/٢٧٠٤ ) .
 والخبر في الخيل ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٣) العبدي البغدادي ، ت ٢٥٧ هـ . (تهذيب الكمال ٢٠١/٦ ، والوافي بالوفيات ١٠١/٦) . والخبر في فضل الخيل ٥٢ - ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) س : خلاء .

<sup>(</sup>٥) من ر . وفي الأصل وس : الخيل .

<sup>(</sup>٦) الخيل ١١٢.

وروى ابن عرفة (١) ، عن النبي ﷺ ، أنَّه قالَ : « اليُّمْنُ في الخَيْلِ ، في كلَّ أحوى أحم » .

اعلمْ أَنَّ أَخُوى أَحَمَ ، بالحاء المهملة ، وهو المُشاكِلُ للدُّهْمَةِ والخُضْرَةِ ، ولا يُفَرَّقُ بينه وبين الأخضر الأحمّ إِلاَّ باحمرارِ مناخره ، واصفرار شاكلته ، وهى الخاصرة .

وقيل : إلاّ عرض منخريه وشاكلته (٢) .

ولهم : [؛ ا] أَحْوَى أَصْبَح ، وأَحوى أَطْحَل ، وأحوى أَكْهَب $^{(7)}$  .

فأُمَّا أحوى أصبح: فهو الذي تقلُّ حُمْرَةُ مناخره ، فتصير إلى السّواد ، ويكونُ البياضُ فيه غالباً على أطراف المنخرين .

وأَمَّا أَحوى أَطْحَل : فهو الذي تعتريه صُفرة وخُضرة مخالطتان لكُدرةٍ .

وأمّا أَحوى أَكْهَب: فالكُهْبُ قِلَةُ ماءِ اللّونِ وكُدْرته، في موضع المنخرين، في حُمرتهما، وفي سوادِ السّراة في بياض الأقراب.

وها هنا نذكرُ ألوانَ الخيلِ وما يتعلّقُ بما سَبَقَ (٤):

فَأَشَدُّ الخيل سواداً ، يُقال له : أدهم غَيْهَب ، والأُنثى : دهمى غَيْهَبَة . والغَيْهَبُ : الظّلمة .

والغِرْبيبُ والحالِكُ : شديدُ السّوادِ .

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ٥٤ ، وجرّ الذيل ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ٥٤ .

 <sup>(</sup>٣) ينظر : الخيل لأبي عبيدة ٢٣١ ، وفضل الخيل ٥٤ ، وجز الذيل ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر في ألوان الخيل : الخيل لأبي عبيدة ٢٢٩ ، وللأصمعي ٢١ ، والمخصص ٦/ ١٥٠ ، والخيل لابن جزي ٤٩ ، وجز الذيل ٥٧ .

والدَّجوجيّ : وهو مأخوذ من الدُّجَّة (١١) ، وهي شِدةُ السّوادِ والظّلمة .

ثمّ يليه الأَدْهَمُ الأَحَمُّ، ثمّ الأَدْهَمُ الجَوْنُ، ثمّ الأَدْهَمُ الأَدْهِبُ، والكُهْبَةُ : لونٌ ليس بخالصٍ في الحُمرةِ خاصّة . وقيلَ : الأحمّ أَقَلُ سواداً من الجَوْنِ .

> والتُهْبَةُ : لونُ الأَقهب . قالَ الأصمعيّ<sup>(٢)</sup> : هو غُبْرَة إِلى سواد . وقالَ ابنُ الأَعرابيّ<sup>(٣)</sup> : الأَقهب : الّذي فيه حُمرة فيها غُبرة . ويُقال : هو الأبيض الكدر ، فلا يكونُ داخلاً فيما نحن فيه .

> > ثم بعدَ الكُهْبَةِ الحُوَّةُ ، وقد سَبَقَ بيانُها .

ثُمَّ الصُّدْأَةُ ، والأَصْدأُ : الأَسودُ الذي كادَ يخالطه شقرة .

ثمّ الخُضرة ، والأخضر في كلام العجم : الدّيزج<sup>(1)</sup> ، وهو من الحمير الأدغم والأطخم .

ويُقالُ: إِنَّ الحجّاج<sup>(٥)</sup> قال لصاحب دوابّه: اسرج الأَدغمَ. فخرج الرّجلُ لا يدري [٤ب] ما قاله. فسأل يزيد بن الحكم<sup>(٢)</sup> فقال: أفي دوابّه كيْزَج؟ قالَ: نَعَم فيها دَيْزَج. قالَ: اسرجه له.

والأَطخم مثل الأَدغم ، وهو أَن يكونَ وجهُهُ وجحافِلُهُ أَشدَّ سواداً من سائر جسده ، وهو قليلٌ في الأَلوان .

<sup>(</sup>١) س : الدجنة .

 <sup>(</sup>۲) عبد الملك بن قريب ، ت ۲۱٦ هـ . ( مراتب النحويين ٤٦ ، ونور القبس ١٢٥ ) . وقوله
 في الخيل لابن جزي ٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) محمد بن زياد ، ت ٢٣١ هـ . ( مراتب النحويين ١٤٧ ، ونزهة الألباء ١٥٠ ) . وقوله في
 فضل الخيل ٤٥ ، وجر الذيل ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الخيل للأصمعي ٢٦ . وينظم: قصد السبيل ٢/ ٤٥ ٪

<sup>(</sup>٥) ابن يوسف الثقفّي ، ت ٩٥ هـ . ( مروج الذهب ٣/ ١٢٥ ، ووفيات الأعيان ٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الثقفيّ الشاعر ، ت نحو ١٠٥ هـ . ( الأغاني ٢٨٦/١٢ ) . والخبر في فضل الخُيل ٤٣ .

وقيلَ : الطّخمةُ سوادٌ في مقدّم الأَنف .

وقالَ الشّيبانيّ (١) : الدّغمة في الخيل : أنْ يخالف لون وجهه سائرَ جسده بسواد .

قالَ أبو عُبيدة (٢) : قد يكونُ من الخيل أدغم خالص ، وهو الّذي ليس فيه من الخُضرة شيءٌ .

ومن الخُضر(٣):

أَخضرُ أَحَمُّ : وهو أَدْني الخُضرة إلى الدُّهمةِ .

وأُخضرُ أَطْحَلُ : وهو الذي تعلو خضرته صُفْرَةٌ كلونِ الحنظل البالي .

والوُزْقَةُ أَحسنُ الخُضْرَةِ ، وأَحسنُ الوُرْقَةِ الخَطَبُ(٤٠٠ .

ثمّ يلي ما سبق : الكُمْنَةُ ، وهو أَحبُّ الألوان إلى العرب .

يقالُ<sup>(٥)</sup> للذكر والأُنثى : كُمَيْت ، والجمعُ : كُمْتُ .

ويقالُ : إِنَّ عمر بن الخطاب<sup>(٦)</sup> ، رضي الله تعالى عنه ، سأَلَ قيس بن زهير العَبسيّ (<sup>٧)</sup> : أَيُّ الخيلِ وجدتموها أصبر في حربكم ؟ قالَ : الكُمَيْتُ .

أبو عمرو إسحاق بن مرار ، ت نحو ٢٠٥ هـ . (تاريخ بغداد ٣٢٩/٦ ، وإنباه الرواة
 ٢٢١ /١ ) . وقوله في فضل الخيل ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الخيل ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الخيل لأبي عبيدة ٢٣٠ ، وفضل الخيل ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي خيرة في فضل الخيل ٤٣ .

<sup>.</sup> (٥) ر:ويقال.

<sup>(</sup>٦) ت ٣٣ هـ . ( أسد الغابة ٤/ ١٤٥ ، وتاريخ الخلفاء ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٧) شاعر ، فارس ، وفرسه ( داحس ) . ( اللَّألي ١/ ٥٨٢ ، ومعجم الشعراء ١٩٧ ) .

وحكى الأبيوردي (١٠ في رسالته ، قال : قالت بنو عبس : ما صبر معنا في الحرب من الخيل إلاَّ الكُمْتُ ، ومن الإبل إلاَّ الحُمْرُ .

وقد تَقدَّمَ أنَّ الكُمتة حمرةٌ تدخلُها قَترةٌ .

والفرقُ بين الكميت والأشقر يظهرُ من العُزف والذَّنَب ، فإِنْ كانا أحمرينِ فهو أشقر ، وإِنْ كانا أسودين فهو كميتٌ .

قالَ الأصمعي (٢<sup>)</sup> : أَشدُّ الخيلِ جلوداً وحوافِرَ الكُمت الحُمَّ . وهي التي اشتدَّتْ حمرتُها .

يُقالُ<sup>(٣)</sup> : كُميتٌ أَحمُّ بيِّن الحمَّةِ ، وهو الّذي [ه ا] يُشاكلُ الأحوى ، غير أنَّه يفصلُ بينهما حمرة أقرابه ومراقِهِ . والأقرابُ من الشّاكلة التي هي الخاصرة إلى مراقِ البطن .

ولهم : كُميت أصحمُ ، بالطِّاد والحاء المهملتين : وهو الأُسودُ الذي يضربُ إلى الصُّفرة .

وأَطخمُ ، بالطاء المهملة والخاء المعجمة . والطُّخمةُ : سوادٌ في مقدّم الأنف .

ولهم : كُمَيْتٌ مُدَمَّى : وهو الشَّديدُ الحُمرةِ .

وكُميتٌ أحمرُ : وهو أَشدُّ حمرةً من المُدَمِّينَ ، وهو أَحسنُ الكُمْتِ .

ومُذْهَبٌ : وهو الذي تعلوه صُفْرَةٌ .

 <sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن إسحاق ، ت ٥٠٧ هـ . له كتاب ( كوكب المتأمل ) يصف فهه الخيل .
 ( معجم الأدباء ٥/ ٢٣٦٠ ١ وإنباه الرواة ٢/ ٤٩ ) . والخبر في فضل الخيل ٥٥ ـ ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الخيل ٢١ .

<sup>(</sup>٣) فضل الخيل ٤٤ .

ومُحْلِفٌ ، بضمّ الميم ، وإِسكان الحاء المهملة ، وكسر اللأم ، وبعدها فاء : وهو أَدنى الكُمتةِ إلى الشُّقْرَةِ . والأُنثى : مُحْلِفَةٌ ١٧ .

وقال بعضُهم (٢<sup>)</sup>: المُحلِفُ بينَ الأصهب والأحمر ، وهو من الإِبل الأصحر .

وكُميتٌ أَكْلَفُ : وهو الذي لم تصف حمرتُهُ ، وترى في أطراف شعره سواداً .

وكُميتٌ أَصداً: وهو الذي فيه صُدْأَةٌ، أَيْ: كُدْرَةٌ. وتعلو كلّ لون من الوان الخيل ما خلا الدّهمة، وفيها صُفْرَةٌ قليلةٌ، شُبِّهتْ بلون<sup>(٣)</sup> صدأ الحديد.

ثمّ الوَزْدَةُ ، والوَرْدُ : الذي تعلوه حُمرةٌ إلى الشّقرة (٤٠) ، وجلده وأصول شعره سود . وقيلَ : سُمِّي بالورد الذي يُشَمُّ ، وهو بين الكُميت الأَحمّ والكُميت الأَشمّ ، والأُنثى : وردة ، والجمع وُرُد ووراد .

يُقالُ : ورد خالص ، وورد مُصامِص : وهو الخالص أَيضاً ، والأُنثى : مُصامِصة .

وورد أَغبسُ ، بالغين المعجمة والسّين المهملة : هو الذي يدعوه الأَعاجمُ : السَّمَنْدُ (٥٠) ، وهو الذي لونه [٥٠] كلون الرماد ، بياض فيه كُذْرَةٌ . ثمّ الشُّقرَةُ ، والأَشْقَرُ : أَشَدُّ حُمرةً من الورد .

<sup>(</sup>١) ر: مخلفة .

<sup>(</sup>٢) أبو خيرة في فضل الخيل ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) من ر، س. وفي الأصل: لكون.

<sup>(</sup>٤) من رياس وفي الأصل : الشقر .

<sup>(</sup>٥) الخيل لأبي عبيدة ٢٣٤ .

يُقالُ : أَشْقَرُ أَذْبَسُ ، والأَدْبس : الّذي لونُهُ بينَ السّواد والحُمْرَةِ . قالَه الجَوْهَرِيّ<sup>(١)</sup> .

ويُقالُ : أَشقر خَلوقيّ ، وأَصْبَح ، وسِلَغْد : وهو الذي خلصتْ شقرتُهُ ، والأُنثى : سِلَّغْدَةٌ .

ولهــم : أَشْقَرُ قَرِفٌ ، والأُنشى : قَرِفَة ، والجمع : قروف وقِراف وأقراف ، وهو كالسَّلُغْد .

ولهم : أشقر مُدَمَّى ، وهو الشَّديدُ الحُمرة .

وأَقْهَبُ ، والقُهْبَةُ : غُبرةٌ إلى سواد .

وقيل<sup>(٢)</sup> : الأَقهب الّذي فيه حُمرةٌ فيها غُبرة ، وقد تقدَّمَ .

ولهم : أَشْقَرُ أَمْغَرُ : وهو الَّذي تعلو<sup>(٣)</sup> شقرتَهُ كُذْرَةٌ .

ولهم : أَشقرُ أَفْضَحُ بِيِّنُ الفُضْحَةِ ( ٤ ) ، وهي البياضُ ، وليسَ بالشَّديد .

ثمَّ الصُّفْرَةُ ، يُقالُ : أَصفرُ أَغْفَرُ بيِّنُ العُفْرَةِ ، وهي بياض تعلوه حمرة .

ثمّ الغُبْرَةُ ، والأَغبرُ : هو الأَشقرُ الذي شَملتْ شُقرتَهُ شُهْبَةٌ .

ثمّ الشُّهبةُ ، والأَشهبُ : كلّ فرسٍ يكون شعرُهُ على لونين ، حيثُ لا يجمعُ واحدٌ من اللّونين شَعَراتٍ تخلصُ بلونٍ واحدٍ كقَدْرِ النُّكتةِ فما فوقَها<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن حماد ، ت ٣٩٣ هـ . ( إنباه الرواة ١/ ١٩٤ ، وإشارة التعيين ٥٥ ) . وقوله في الصحاح ( دبس ) .

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن الأعرابي كما سلف .

<sup>(</sup>٣) من ر . وفي الأصل : يعلو ﴿

<sup>(</sup>٤) ر: أفصح . . . الفصحة .

<sup>(</sup>٥) من فضل الخيل ٤٦ .

وقيلَ : الأَشهب : الأبيض الشّعر ، ليسَ بالبياض الصّافي القِرطاسيّ ، جِلدُه أَسودُ . يُقالُ له : أشهب أبيض . والشُّهْبَةُ في الألوان : البياض الذي يغلب على السّواد .

ويُقالُ للأَشهب أيضاً : أَضحى ، والأنثى : ضَحياء .

والصِّنابيّ : دُهْمَةٌ فيها شُهبة ، أو كُمتة فيها شُهبةٌ ، وهو لأهلي الشِّامِ أكثر منه لأهل العراقِ<sup>(١)</sup> .

والصَّنابُ : الخَرْدَلُ 11 المَ بالزَّبيب . وقيل : الصَّناب : صباغ الخَرْدَل<sup>(٢)</sup> . والأَرْمد : الّذي على لون الرّماد ، وهو غُبرةٌ فيها كُدْرة .

والأَبْرشُ : الّذي فيه لَذْعُ بياض كالرّقط . وقيلَ : هو الّذي تكون في شعره نُكَتٌ صِغارٌ تخالفُ سائر لونه . وإنّما يكونُ ذلكَ في الدُّهم والشُّقر خاصة ، وقد يصيبهما ذلكَ من شدّة العطش .

ولهم : مُدَنَّرٌ : وهو الذي يكون في شعره نُكَتُّ ليست صغيرة .

ولهم : مُلَمَّعٌ : وهو أنْ يكون في جسده بُقَعٌ متفرقة مخالفةٌ للونه . ويُقالُ له أيضاً : أَبْقَعُ ، وأَشْيَمُ .

وقيلَ : الأَشْيِمُ أَنْ تكون فيه شامةٌ بيضاء . وقيل : قد تكونُ الشَّامةُ غير بيضاء . والجمعُ : شيم .

وإذا كانَ في الشَّامة استطالةٌ ، فهو مُوَلَّعٌ .

ا فضل الخيل ٤٦ .

٢) الخيل لابن جزي ١٨ .

وإذا كانتِ الشّامة في مؤخّره أو شقه الأَيمن ، كُرِهت . وسيأتي ما يُكره من الصّفات .

والأَنمرُ : أنْ تكون فيه بقعة بيضاء ، وبقعة أُخرى مِن أيّ لون كان .

والأَبلقُ من الخيل : ما اشتمل على السّوادِ والبياضِ .

والأَغشى ، بالغين المعجمة : ما ابيضَّ رأسُهُ كُلُهُ من بين جسده ، مثل الأَرخم .

والأَبيضُ: هو الّذي ابيضَ شعره أشدّ ما يكونُ في البياض وأصفاه ، لا يُخالطه شيءٌ من الألوان ، فيُقال : هذا أَبيضُ قرطاسيّ .

ويُدعى بما في عينيه<sup>(١)</sup> مِن زُرْقَةِ وسوادٍ وكُخلٍ ، ولا يكونُ أَكْحَل حتَى تسودً أَشفارُ عينيه وجفونُهُ .

والشَّيَة<sup>(٢)</sup> : كلُّ لونِ يخالفُ معظم لون الفرس . فإِذا لم يكنُ فيه شِيَةٌ فهو أَصَمُّ ، وبَهيمٌ ، من أيَّ الألوانِ كانَ . والأُنثى أيضاً بهيم<sup>(٣)</sup> .

11 - إلى الله و الله الله و ال

### فمن الشِّيَةِ (٤):

الغُرَّة ، والقُرْحة ، والـرُّثمة ، والتَحجيل ، والسَّعَف ، والنَبَط ، والشَّعَل ، والصَّبَغ ، واللَّمَظ ، واليَعْسوب ، والتَعميم ، والبلق .

<sup>(</sup>۱) س: عينه

<sup>(</sup>٢) ينظُّر : الخيل لأبي عبيدة ٢٣٥ ، وللأصمعي ٢٢ ، وجرَّ الذيل ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ر: بهيمة .

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ١٣١ - ١٣٤ .

فالغُرَّة : البياض في الوجه ، وهي أَنواعٌ :

لَطِيمٍ ، وشادخة ، وسائلة ، وشِمراخ ، ومُتقطعة ، وشهباء .

فاللَّطيم : الَّذي يصيبُ البياضُ عينيه أو إحداهما ، أَو خَدَّيه أو أحدهما . والأُنثى أيضاً لَطِيمٌ .

فإِذَا فَشَتْ في الوجه ولم تصبِ العينَ ، فهي شادِخةٌ .

فإذا اعتدلتْ على قصبة الأنف ، وإِنْ عَرُضَتْ في الجبهة ، فهي سائلةٌ .

وإذا دَقَتْ وسالتْ في الجبهة وعلى قصبة الأنف ، ولم تبلغ الجَحْفَلة ، فهي شِمْراخٌ .

وكلُّ بياضٍ في جبهة الفرس كثُّر أو قلَّ ، حتّى يبلغَ المَرْسِنَ ثمَّ ينقطع ، فهي غُرَّةٌ منقطعةٌ .

وإذا كانَ البياضُ من منخريه ثمّ ارتفعَ مُصْعِداً حتى يبلغَ بين عينيه ما لم يبلغ جبهته ، فهي أيضاً غُرّةٌ منقطعةٌ .

وإِذا كَانَ فِي الغُوَّة شَعَرٌ يَخَالُفُ البياض ، فَهِي غُوَّةٌ شَهْباء .

وقال بعضهم : إِنْ سالتْ غُرْتُهُ ، ودَقَتْ فلم تُجاوزِ العينين ، فهي
 المبرقعة .

فإِنْ فَشَتْ حتّى تأخذ العينين فَتَنْيَضَ أَشْفارُها ، فهو مُغْرَبٌ ، بالغين المعجمة وفتح الزّاء . تقولُ : أُغْرِبَ الفَرسُ ، على ما لم يُسمّ فاعله .

فإِنْ كانت إِحدى عينيه زرقاء والأُخرى كحلاء ، فهو أَخيفُ .

والقُرْحة ، بضمّ القاف : دونَ الغُرّة .

[١٧] وقالَ بعضُّهم : الغُرّة فوقَ الدرهم ، والقُرْحة قدر الدّرهم فما دونه .

والقَرْحُ: كلّ بياض كان في جبهة الفرس ، ثمّ انقطعَ قبلَ أنْ يبلغَ المَوْسِنَ . فإذا قلّتِ القُرْحة ، قبلَ : خَفيّة .

وإِذَا كَانَ فِيهَا شَعْرَ يُخَالَفُ البياضَ ، فَهِي قُرْحَةَ شَهْباء .

وأَمَّا الرُّئْمَة ، بالثّاء المثلثة ، فهي كلّ بياض أَصابَ الجَحْفَلَةَ العليا ، وهي نظير الشّفة من الإنسان .

وسواء قلّ البياضُ أو كَثْرَ ، فهو رَثْمٌ إِلَى أنْ يبلغَ المَرْسِنَ .

فإِنْ فَشَتْ قيلَ : شَدْخاء .

وإِنْ لم تجاوز المنخرين ، نُسِبَتْ إِلَى الاعتدال .

وإذا قلَّت واشتدَّ بياضُها ، نُسِبَتْ إِلَى الاستنارة .

وإِذا لم يظهرُ بياضُها للناظر حَتى يقرب منها ، قيلَ : خَفِيّة .

والتّحجيل : بياضٌ في القوائم الأربع ، أو في ثلاثٍ منها ، أو في رجلين .

ولا يكونُ التَحجيلُ واقعاً بيدٍ ما لم يكن معها رِجْلٌ أو رِجْلان ، ولا في يدين إِلاَّ ومعها رِجْل أو رِجلان<sup>(١)</sup> ، أو وَضَحٌ بالوجه .

ولا فرق بين أنْ يقلَّ التّحجيل أو يكثر ، إذا استدار حتّى يطيف بها .

قال بعضُهم(٢<sup>)</sup> : التّحجيلُ بياضٌ [ يبلغ ] نصفَ الوظيفِ ، والمُحَجَّل أَنْ

<sup>(</sup>١) ر: إلاَّرجلُ أو رجلاً . وهو تُحريف .

 <sup>(</sup>٢) ابن قتيبة في أدب الكاتب ١٣٢ ، والزيادة منه .

تكونَ قوائمُهُ الأربع بيضاً ، يبلغ البياض منها ثُلُثَ الوظيفِ أو نِصْفَهُ أو ثُلُثَيْهِ ، بعد أنْ<sup>(١)</sup> يتجاوز الأرساغ ولا يبلغ الرّكبتينِ والعُرْقوبَيْنِ .

فإِنْ كانتِ اليدُ على لون البدن ، ولم يكنْ بها بياضٌ ، فهو طَليقُ اليدِ ، وطُلُقُ اليدِ : بضمَ الطّاء والّلام .

وكلُّ قائمةٍ بها بياضٌ ، فهي مُمْسِكَةٌ .

وكلُّ قائمةِ ليسَ بها بياضٌ ، فهي مُطْلَقَةٌ .

وإِنْ كَانَ البياضُ في إِحدى الرَّجْلين ، فهو الأَرْجَلُ . [٧ب] وسيأتي تفصيلُ القول فيه فيما يُكره .

فإِنْ كَانَ التَّحجيل في يدٍ ورجْلٍ مِن شِقَّ واحدٍ ، فهو مُمْسَكُ الأَيامِنِ مُطْلَقُ الأياسِرِ ، وبالعكس . ويُقال : الأَيمنينِ والأَيْسَرَيْنِ .

وإِنْ كَانَ [ مِنْ ] خِلافي ، فهو مَشْكُولٌ ، وهو مكروهٌ ، وسيأتي القولُ فه(۲) .

والسَّعَفُ : بياضٌ في النَّاصِيةِ يشوبُها . ويُقالُ لصاحِبه : أَسْعَفُ .

والنَّبَطُ : أَنْ يرتفعَ البياضُ حتَّى يبلغَ البَطْنَ ، فإِذا كانَ أبيضَ البَطْنِ فهو أَنْبِطُ .

والشَّعَلُ : بياضٌ في عرْضِ الذَّنَبِ ، وهو أَشْعَلُ . والعرب تكرهُ شعلةَ الذَّنَب .

والصَّبَغُ : أَنْ يخلصَ البياضُ في النَّاصِيةِ ، والفَرَسُ أَصْبَغُ .

<sup>(</sup>١) الأصل: أن لا . والصواب من أدب الكاتب .

۲) ساقطة من ر .

وقالَ بعضُهم : الأصبغ من الخيل : الّذي ابيضَّتْ ناصيتُه ، أو ابيضَتْ أطرافُ ذَنَبه .

واللَّمظ : كلِّ بياض أصابَ الجَحفلة السُّفلي ، قَلَ أو كثرَ ، والفرس اَلَمظُ .

واليَعْسوب : كلُّ بياضٍ يكونُ على قَصَبَة الأَنف ، قلّ أو كثرَ ، ما لم يبلغ العينين .

والتَّعميم : أنْ ينحدرَ البياضُ إِلى مَنْبتِ النَّاصِيةِ .

والبَلَقُ : تقدّم في الأبلق من الخيل ، وهو أنْ يظهرَ البياضُ ، ويزيد على ما تقدَّمَ في الأَنبط .

قالَ ابنُ قُتَيْبَةَ<sup>(۱)</sup> : إِنْ أصابَ البياضُ من التّحجيل حَقْوَيُه<sup>(۲)</sup> ومغابِنَهُ ومَوْجِعَ مِرْفَقَيْهِ<sup>(۳)</sup> من تجبيب بياضِ يديه ورجليه ، فهو<sup>(٤)</sup> أَبلَقُ . وإِنْ تجاوزَ البياضُ إلى العَضُدَيْنِ والفَخْذَيْنِ ، فهو أَبْلَقُ مُسَرْوَلٌ . وإِذا كانَ الفرسُ أَبيضَ الظّهر ، فهو أَزْحَلُ ، بالحاء المهملة .

واختلفَ في الأَدرعِ ، فقيل : هو [ الذي ]<sup>(ه)</sup> اسودَ رأسُهُ ولون سائره أَبيض . والأُنثى : [١٨] درعاء .

وقِيلَ<sup>(١)</sup> : إِذَا كَانَ أَبِيضَ الرأسِ والعُنْقِ ، فَهُو أَدرعُ .

<sup>(</sup>١) عبدالله بن مسلم ، ت ٢٧٦ هـ . ( إنباه الرواة ٢/ ١٤٤ ) . وقوله في أدب الكاتب ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) من أدب الكاتب ، وجاءت محرفة في الأصول الثلاثة .

<sup>(</sup>٣) من س ، ر . وفي الأصل : مرفقه .

<sup>(</sup>٤) من س، ر. وفي الأصل نه هو .

<sup>(</sup>٥) من فضل الخيل ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) القول لابن قتيبة في أدب الكاتب ١٣٢.

ومن الدّرعة وُصفتِ الليالي الثّلاث اللاتي يلين البيض ، لا سُودادِ أوائلها وابيضاض سائرها<sup>(۱)</sup> .

والأَخْصَفُ : الأبيض الخاصرتين ، الذي ارتفعَ البَلَقُ من بطنه إلى جنبيه ، ولونهُ كلون الزمادِ فيه سوادٌ وبياضٌ

وقيل(٢) : كلُّ ذي لونين مجتمعين ، فهو خصيفٌ وأُخصفُ .

والآزر: الذي عجزه أبيضُ.

• واعلم أنَّا قد ذكرنا الصَّفات ، فلنذكر المكروه من الشَّيات :

عن أبي هريرة (٣٠) ، رضي الله تعالى عنه ، قالَ : « كَانَ النّبيّ ﷺ ، يكرهُ الشَّكالَ مِن الخيل » . الشَّكالَ مِن الخيل » .

رواه مسلم<sup>(۱)</sup> في صحيحه ، وأصحاب السّنن الأربعة : أبو داود<sup>(۱)</sup> ، والتّرمذيّ<sup>(۱)</sup> ، والنّسائي<sup>(۷)</sup> ، وابن ماجة<sup>(۸)</sup> .

وفي رواية مسلم وأبي داود : والشّكالُ أنْ يكونَ الفرسُ في رِجْله اليُمنى بياض ، وفي يده اليُسرى ، أو في يده اليمنى ، وفي رِجْله اليسرى . قال أبو

 <sup>(</sup>١) فضل الخيل ٥٠ ـ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ٥١.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن صخر، صحابي، ت ٥٨ هـ. (أسد الغابة ٣١٨/٦، والإصابة ٧/٥٢٤).

 <sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٤٩٤ . ومسلم بن الحجاج ، ت ٢٦١ هـ . (تذكرة الحفاظ ٥٨٨ ، وطبقات الحفاظ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٣/ ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ٤/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>۷) سنن النسائي ٦/٢١٩ .

<sup>(</sup>۸) سنن ابن ماجة ۲/ ۹۳۳ .

داود: أَيْ مخالفٌ.

وفي كلام النّسائيّ : والشُّكال من الخيل : أنْ تكونَ ثلاث قوائم مُحَجَّلة وواحدة مُطلقة ، أو تكون الثّلاث مُطلقة وواحدة محجّلة ، وليسَ يكونُ الشّكال إلاّ في الرِّجُل ، ولا يكونُ في اليدِ .

وهذا الّذي زاده النّسائيّ ، هو قولُ بعضهم (١) .

وقالَ ابنُ دُرَيْدِ<sup>(٢)</sup> : الشّكالُ أنْ يكونَ البياضُ في يدِ ورِجُلٍ من شِقَّ واحدٍ ، فإنْ كانَ مُخالفاً ، قيلَ : شِكالٌ مخالِف ّ .

[٨ب] وقيلَ (٣) : الشِّكالُ بياضُ الرجل اليُمني واليد اليُمني .

وقيلَ (٤) : بياضُ الرِّجْلِ اليُسرى واليد اليُسرى .

وقيلُ (٥): بياضُ الرِّجْلين ويد واحدة .

والصّحيح ما سَبَقَ مِن أَنّه المخالِفُ ، كما في صحيح مُسلم وسنن أبي داود .

وكراهته إمّا لشبهه بالمشكول المُقيَّد الّذي لا نهوض فيه ، وإِمّا لجوازِ أنْ يكونَ هذا النوعُ قد جُرِّبَ فلم توجد فيه نجابةٌ .

وقيلَ (٦) : إِذَا كَانَ مِع ذَلْكَ أَغَرَّ ، زَالْتِ الْكُرَاهَةُ .

<sup>(</sup>١) أبو عبيدة في فضل الخيل ٦٤.

 <sup>(</sup>۲) جمهرة اللغة ٢/ ٨٧٧ . وابن دريد : محمد بن الحسن ، ت ٢٣١ هـ . ( مراتب النحويين ٨٤ ، وإنباه الرواة ٣/ ٩٢) . وفي الأصل ور : أبو . والصواب من س .

 <sup>(</sup>٣) القول لأبي عمر المطرز في فضل الخيل ٦٤.

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ٦٤ .

٦٥ فضل الخيل ٦٥ .

وأَمَّا الأَزْجَلُ: فهو أَنْ يكونَ البياضُ بإِحدى رِجْليه . ويقالُ : إِنّه مكروهٌ ، إِلاّ أَنْ يكونَ البياضُ في رِجْله إِلاّ أَنْ يكونَ به وَضَعٌ غيرُهُ . وقيلَ : لا يُكرهُ إِلاّ إِذا كانَ البياضُ في رِجْله النِّسرى . وقيلَ : الأَرجلُ هو الّذي لا يكونُ فيه بياضٌ سوى قطعة في رِجْله غير دائرة حوالي الإكليل .

ويُقالُ : إِنَّ الحسين بن عليّ<sup>(١)</sup> ، رضي الله تعالى عنهما ، كانَ على فرس أَرْجَل حينَ قُتِلَ .

والأَرْجَلُ أَيضاً : العظيمُ الرِّجْلِ .

ومن المكروه : الأَعْصَمُ ، وهو الذي لا يكونُ البياضُ بإِحدى يَدَيْهِ .

فإِنْ كَانَ البياضُ في يدِهِ اليُسرى ، قيلَ : منكوسٌ .

وإِنْ كَانَ البياضُ بيديه جميعاً ، فهو أَعْصَمُ اليدينِ ، إِلاَ أَنْ يكونَ بوجهه وَضَحٌ ، فهو مُحَجَّلٌ ذهب [ عنه ] المَصَمُ .

فَإِنْ كَانَ بِرِجْلِهِ وَضَحٌ ، وبإحدى يديه بياضٌ ، فهو أَعصمُ .

وإِنْ كَانَ البّياضُ في يديه إلى مِرْفقيه دونَ الرَّجْلَينِ ، فهو أَقْفَزُ . • وممّا كرهت العرب من الدّواثر (٢٠ :

النَّطيح ، والَلاهِز<sup>(٣)</sup> ، والقالِع ، وقيلَ : النّاخِس أيضاً . وقيلَ : الهَقْعَةُ ايضاً .

(٩ ١) فأمَّا النَّطيح : فهو أَنْ يكونَ في جبهته دائرتان .

<sup>(</sup>١) ت ٦١ هـ . ( مقاتل الطالبيين ٧٨ ، والإصابة ٢/ ٧٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر في الدوائر : الخيل لأبي عبيدة ۲۶۳ ، وأدب الكاتب ۱۳۵ ، وفضل الخيل ۲٦ ،
 والخيل لابن جزي ۲۷ ، ونهاية الأرب ١٦/١٠ ، وصبح الاعشى ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) - ر: الأهز ، في الموضعين .

وأَمَّا اللَّاهِزِ : فهو أن تكونَ الدَّائرةُ في اللَّهْزمة .

واللَّهْزِمتان : هما العظمانِ النّاتتانِ في اللَّحْيَيْنِ تحتَ الأُذنين . وقيلَ : هما مضغتان تحتهما .

وأمَّا القالِع : فهي التي تكونُ تحتَ اللَّبْدِ .

وأمّا النّاخِس: فهي التي تكونُ تحتَ الجاعِرَتَيْن إلى الفائِلَيْنِ ، وهما عِرْقان في الفَخِذَيْنِ ، وهما عِرْقان في الفَخِذَ . والجاعِرتان: حَرْفا الوَرْكَيْنِ المشرفانِ على الفَخِذَيْنِ ، وهما مَضْرَبُ الفَرَس بذّبَه على فَخِذَيْه .

وأمّا الهَقْعَةُ : فكانتِ العربُ تستحبُها ثمّ كرهتها ، وهي الدّائرة التي تكونُ في شِقّي اللَّبْدِ ، وتُدعى النّافذة .

وقيلَ : هي الَّتي تكونُ في عُرْضِ زَوْرِهِ . وهو الَّذي جَزَمَ بهِ ابنُ قُتيبة .

قالَ ابنُ قُنيبة (' : الدّوائرُ ثماني عشرة (' ' دائرةَ ، يُكرهُ منها : الهَقْعَةُ ، وهي التي تكونُ في عُرْض زَوْرِهِ ، ويُقال : إِنّ أَبقى الخيل المَهْقُوعُ .

#### • ومن الدّوائر:

دائرة المُحَيّا: وهي اللاصقة بأسفل النّاصِية.

ودائرة اللَّطْمَة : في وسط الجبهة .

ودائرة العمود ، وتُسَمَّى المُعَوَّذ أيضاً : في موضع القلادة .

ودائرة السَّمامة (٣): في وَسَط العُنق.

<sup>(</sup>١) أدب الكاتب ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) من أدب الكاتب . وفي الأصل وس : ثمانية عشر . وفي ر : ثماني عشر .

<sup>(</sup>٣) من ر . وفي الأصل وس : السما .

ودائرتا(١) البنيقتين : وهما الّلتانِ في نَحْر الفرس .

وداثرة النَّاحِر: التي في الجِرانِ إلى أسفل من ذلك.

والنّاحِران : عِرقانِ في صدر الفرس . والجِران : مقدّم عنقه مِن مذبحه إلى منحره .

ودائرة النَّافِذة : دائرة الحِزام .

ودائرتا الصَّقْرَيْن : في الحَجَبَتَيْن والقُصْرَيَيْنِ .

والحَجَبَة : رأسُ الوَرِكِ . [٩ ب] والقُصرى : الضَّلْع التي في الخاصرة . ودائرة الخَرَب : تحتَ الصَّقْرَين .

وكانتِ العربُ تستحبُّ من هذه الدّوائر : المُعَوَّذ والسَّمامة .

## ومن الدوائر التي ذكرتها الهند (٢) :

إذا كانَ في موضع حَكَمَتِهِ دائرةٌ ، أو على جَحْفَلته العُليا ، كانَ مما يُرْتَبَطُ .

وما كانَ منها ليسَ في وجهه ولا في صدره دارةٌ ، فمكروهٌ ارتباطُهُ .

وما كانَ في صدره دارةٌ إلى (٣) التّربيع ، أو كانَ في رأسه داثرتان ، أو على خاصرته ، أو على أُذنه خاصرته ، أو على أُذنه شعرٌ نابتٌ كزهرة النّبات ، كان ذلك ممّا يُرتبطُ وتُقضى عليه الحوائج ، ويكونُ

<sup>(</sup>١) من ر ، وفي الأصل وس : دائرة .

 <sup>(</sup>۲) ينظر : فضل الخيل ۱۸ ـ ۱۹ ، والخيل لابن جزي ۸۲ ـ ۸۵ ، ورشحات المداد ۱۰۲ ـ
 ۱۰۳ .

 <sup>(</sup>٣) ( فمكروه . . . دارة ) : ساقط من س بسبب انتقال النظر ، وهو ما يحدث في الجمل
 المتشابهة النهايات . و( إلى ) ساقطة من س ، وفيها : الربيع .

صاحبه مُظَفَّراً (١ في الحرب ، ولم يَرَ في أُموره إِلاّ خيراً .

وذكروا(٢) أيضاً : أنّه لا ينبغي أنْ يرتبطَ من الدّوابّ ما كانَ منها في مقدّم يده دارة "، أو كانَ في أسفل عينيه دارة "، أو في أصل أُذنيه من الجانبين دارتان ، أو على مأبضه دارة "، والمبأبض : باطن الركبة من كلَّ شيء ، أو على محجره (٣) دارة "، أو في خدّه أو جحفلته الشّفلي أو على ملتقى لَحْييه دَارة "، أو في بطنه شعر منتشر ، أو على سرّته دارة "، أو كانتْ أسنانه طالعة على جحفلته ، وله سِنّانِ ناتِثان بمنزلةِ أنياب الخنزير ، أو في لسانه خطط سود لا خضر ، وما كانَ منها أدبس أو أبيض أو أصفر أو أشهب تعلوه حمرة "، وداخِلُ جحافله ولهواته وخارج لَحْيَيْهِ سود ، وما كانَ أدهم وداخلُ جحافله أبيض أو في لكواته إدا إ وداخل شدقيه نقط سود وجحفلته خارجها مُنقط كحبّ أبيض أو على منسجه دارتانِ ، والمنسج : أسفل الحارِك ، والحارِك : فرع الكتفين ، وهو أيضاً الكاهِلُ .

ومما لا يرتبط عندهم ما كانَ على خُصْيَيْهِ وَبَرٌ أَسودُ مُخالف للونه . وما كان منها حين ينتج تُرى خصياه ظاهرة .

فهذه علاماتٌ تدلُّ على أنَّه لا يرتبطُ عند الهنديّ .

وزعمَ أَنَه يُسْتَحَبُّ ما كانَ في صدره أربع نُقُط في أَربعة مواضع ، أو شعر ملتفٌّ عرضاً وطولاً ، أو شعر ملتو .

وفي رواية الطّرسوسي<sup>(١)</sup> أنّ من جملة ما يُتشاءَمُ به : إذا ولد الفرس

<sup>(</sup>١) ر: مظفر.

<sup>(</sup>٢) من ر، وفي الأصل وس: وذكرها.

<sup>(</sup>٣) محجر العين : ما يبدو من النقاب .

 <sup>(</sup>٤) أبو عبد الله ، في فضل الخيل ٧٠ . وفي حلية الفرسان ١١٤ : أبو عبد الله الطرطوشي .

وله أسنان ، وكذلك الأزرق فرد عين ، والرَّمادي اللونِ ، والأقرح الذي ليس فيه بياض غير القرحة ، وهمي كالدرهم بياضاً بين عينيه ، والذي في ذَنَبه خصلة بيضاء ، والذي يكثر البحث بيده مِن غيرِ أنْ يرى في ليله شيئاً يخافه على نفسه أو على صاحبه ، والأرجل تقدّم ذكره (١٠) .

واعلمْ أنَّ(٢) المحفوظَ من السِّنَّة الصَّحيحة ما تقدّم.

وقد جاء في السّنة الصحيحة من حديث ابن عمر (٣) ، رضي الله عنهما أنّ رسولَ الله ﷺ ، قالَ : « لا عَدْوَى ولا طيرة ، إِنّما الشّؤمُ في الثّلاث : في الفرس والمرأة والدّار » .

رواه البخاريّ<sup>(٤)</sup> وغيره . ورواه مسلم<sup>(٥)</sup> وأبو داود<sup>(٢)</sup> : « الشَّوْمُ في الدّار والمرأة والفرس » .

• وروى الصحيحان من حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : « ذكروا الشَّوْمَ [۱۰ ب] عند النّبيّ ﷺ ، فقالَ : إِنْ كانَ الشّوْمُ في شيءٍ ففي الدّار والمرأة والفرس والفرس » . وفي لفظ مسلم : « إِنْ يكُ من الشّوْم شيءٌ ففي المرأة والفرس والمسكن » .

● وَروى أَبُو داود<sup>(٧)</sup> عن سعد بن أبي وقّاص<sup>(٨)</sup> ، رضي الله عنه : أنَّ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ر .

<sup>(</sup>۲) ر: بان .

<sup>(</sup>٣) عبدالله ، صحابي ، ت ٧٤ هـ . (أسد الغابة ٣٤٠/٣ ، والإصابة ٤/ ١٨١) .

 <sup>(</sup>٤) محمد بن إسماعيل ، ت ٢٥٦ هـ . ( تاريخ بغداد ٢/٤ ، ووفيات الأعيان ١٨٨/٤ ) .
 والحديث في صحيحه ٣٥/٤ .

 <sup>(</sup>٥) ابن الحجاج، ت ٢٦١ هـ . (تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨٨ ، وطبقات الحفاظ ٢٦٠) .
 والحديث في صحيحه ١٧٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) سننه ۱۸/٤ .

<sup>(</sup>٧) سننه ١٨/٤ ، والرواية فيه عن : سعد بن مالك . وهو هو .

<sup>(</sup>٨) صحابي، ت٥٥ هـ. (معرفة الصحابة ٣٩٧/١) وخصائص العشرة الكرام البررة ١٣٧).

رسولَ الله ﷺ ، كانَ يقولُ : « لا هامة ولا عدوى ولا طيرة ، وإِنْ تكنِ الطّيرةُ في شيءِ ، ففي الفرس والمرأة والدّار » .

- وفي الصحيحين<sup>(۱)</sup> عن سهل بن سعد<sup>(۲)</sup> ، رضي الله عنه : أنّ رسول الله ﷺ ، قال : « إِنْ كان في شيء ، ففي الفرس والمرأة والمسكن » ، يعني الشؤم .
- وروى مسلم (٣) عن جابر بن عبد الله (٤) ، رضي الله عنهما ، قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ ، [ يقولُ ] : « إِنْ كَانَ في شَيءِ ، ففي الرّبع والفرس والمرأة » .

هذه روايات هؤلاء الصحابة . وكانتْ أُمُّ سَلَمة (٥) زوج النّبيِّ ﷺ ، تزيدُ السَّيفَ في الحديث .

• وروى أبو داود الطّيالسيّ (٦) في مسند عائشة (٧) ، رضي الله عنها وعن أبيها ، أنّه قيلَ لعائشة : إنّ أبا هُريرة يقولُ : قالَ رسولُ الله ﷺ : « الشّؤمُ في ثلاثة : في الدّار والمرأة والفرس » . فقالت : لم يحفظ أبو هريرة ، لأنّه دخلَ ورسول الله ﷺ ، يقولُ : « قاتلَ اللهُ اليهودَ ، يقولُونَ : الشُّؤمُ في ثلاثة : في الدَّار والمرأة والفرس » . فسمع آخر (٨) الحديث ولم يسمع أوّله .

صحیح البخاري ٤/ ٣٥، وصحیح مسلم ٤/ ١٧٤٨.

<sup>(</sup>٢) الساعدي ، صحابي ، ت ٨٨ هـ . ( أسد الغابة ٢/ ٤٧٢ ، والإِصابة ٣/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيحة ١٧٤٨ .

<sup>(</sup>٤) صحابى ، ت نحو ٧٤ هـ . (أسد الغابة ٢/ ٣٠٧ ، والإصابة ١/ ٤٣٧) .

 <sup>(</sup>٥) هند بنت أبي أمية ، ت نحو ٦١ هـ . ( أسد الغابة ٧/ ٢٤٠ ، والإصابة ٨/ ٢٢١ ) :
 (٦) سليمان بن داود ، ت ٢٠٣ هـ . ( تذكرة الحفاظ ١/ ٣٥٤ ) ، ومسند الطيالسي ٢١٥ .

 <sup>(</sup>٦) سليمان بن داود ، ت ٢٠٣ . ( تذكرة الحفاظ ١/ ٣٥٤)
 (٧) بنت أبى بكر الصديق ، ت ٥٥ هـ . ( الإصابة // ١٦ ) .

<sup>(</sup>۸) ر:به.

ومما ينبغي أَنْ يُذكرَ في سلك هذا : أنَّ في يوم [١١١] أُحد ، ذَبِّ فَرسٌ بِذَنَبِهِ فَأَصَابَ كُلاَبَ سيفِ رجل فاستَلَّهُ ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ ، وكانَ يحبُّ الفَأْلَ ولا يعتافُ : " يا صاحبَ السّيفِ ، شِمْ سيفك ، فإنّي أَرى السّيوفَ ستُسَلُّ البومَ <sup>(1)</sup> .

 وسُئِلَ مالك<sup>(۲)</sup> ، رضي الله عنه ، عن الشُؤم في الفرس والدّار ، فقالَ : كم دار سكنها ناسٌ فهلكوا ، ثمّ سكنها آخرون فهلكوا . فهذا تفسيره فيما نرى ، واللهُ سبحانه أعلمُ .

قالَ المازريّ (٣) : حمل مالك ، رضى الله عنه ، هذا الحديث على ظاهره ولم يتأوَّله ، ومحملُهُ على أنَّ المرادَ به : أنَّ قَدرَ الله ِسبحانه وتعالى ربما اتفقَ بما يُكره عند سكني الدَّار ، فيصير ذلك كالسّبب ، فيتسامح في إضافةِ السُّوم إليه مجازاً واتُّساعاً .

وقوله في بعض الطّرق : إِنْ يكن<sup>(٤)</sup> الشّؤمُ . ينافى القطعَ ، ويكونَ محمله : إِنْ يكن (٥) الشَّوْمُ حَقّاً فهذه (١) النَّلاثُ أَحَقُّ به . بمعنى : أنَّ النفوسَ يقعُ فيها التّشاؤمُ بهذه أكثر مما يقعُ بغيرها . هذا كلامُ المازريّ (٧) .

(0)

فضل الخيل ٥٨. (1)

مالك بن أنس، ت ١٧٩ هـ . ( طبقات الفقهاء ١٧ ، والديباج المذهب ١٧/١ ) . والخبر **(Y)** في سنن أبي داود ١٨/٤ .

أبو عبد الله محمد بن على ، ت ٥٣٦ هـ . ( وفيات الأعيان ٢٨٥/٤ ، والوافي بالوفيات (٣) ٤/ ١٥١ ) . والقول في فضل الخيل ٥٨ . وفي س : الماوردي .

س: يکون . (1)

س: یکون . من ر ، س . وفي الأصل : في هذه . (1)

س : الماوردي . (V)

وقالَ مَعْمَرُ<sup>(۱)</sup> : سمعتُ مَنْ يُفَسِّرُ هذا الحديث يقولُ : شُؤمُ المرأة : إذا كانت غيرَ ولودٍ ، وشُؤمُ الفرسِ : إذا لم يُغْزَ عليهِ ، وشُؤمِ الدّارِ : جارُ السّوءِ .

● وقد روى أبو القاسم [ القاسم ] بن إبراهيم<sup>(۲)</sup> ، حدثنا يوسف بن موسى القطّان<sup>(۳)</sup> ، حدثنا سُفيان<sup>(٤)</sup> عن الزُّهري<sup>(٥)</sup> ، حدثنا سالم<sup>(۲)</sup> عن أبيه : أنّ النبي ﷺ ، قال : « البركةُ في ثلاث : في الفرس والمرأة والدار » .

الحديث ، وقد صَحَّ أنّ النّبي ﷺ قال : " البركة في ثلاث : في الفرس والمرأة والدّار " ؟ فقال : سألتُ سُفيان بن عيينة عن معنى هذا الحديث ، وقد صَحَّ أنّ النّبي ﷺ ، قال : " البركة في ثلاث : في الفرس والمرأة والدّار " ، فقال النّبي ﷺ ، قال : " البركة في ثلاث : في الفرس والمرأة والدّار " ، فقال سُفيان : سألتُ الزّهري عن معنى هذا الحديث ، وقد صحّ عن النّبي ﷺ ، أنّه قال : " البركة في ثلاث : في الفرس والمرأة والدّار " ، فقال الزّهري : سألتُ سالم بن عبد الله عن معنى هذا الحديث ، وقد صحّ أنّ النّبي ﷺ ، قال : " البركة في ثلاث : في الفرس والمرأة والدّار " ، فقال : قال رسول الله ﷺ :

 <sup>(</sup>١) ابن راشد الأزدي ، ت ١٥٣ هـ . (تذكرة الحفاظ ١٩٠/١ ، وطبقات الحفاظ ٨٢) .
 والمخبر في جَرِّ الذيل ٤٢ . وفي ر : الجار السوء .

 <sup>(</sup>۲) ت بعد ٣٢٣ هـ . ( تاريخ بغداد ٢٤٦/١٤ ، والمغني في الضعفاء ٧/٥١٧ ) . والزيادة من فضل الخيل ٣٢ ، وجرّ الذيل ٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) ت ٢٥٣ هـ . ( تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٤٨ ، وتهذيب التهذيب ٤٦١/٤ ) . .

<sup>(</sup>٤) ابن عيينة ، ت ١٩٨ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٥٩ ، وتقريب التهذيب ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم ، ت ١٢٤ هـ . ( الطبقات الكبرى : القسم المتمم ١٥٧ -١٨٦ ).

 <sup>(</sup>٦) ابن عبد الله بن عمر ، نها ١٠٦ هـ . (تذكرة الحفاظ ٨٨/١ ، وتهذيب التهذيب
 ١٧٦٧) .

<sup>(</sup>٧) فضل الخيل ٦٣ ، وجرّ الذّيل ٤٧ .

إذا كانَ الفرسُ ضَروباً فهو مشؤومٌ ، وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجاً غيرَ زوجاً غيرَ زوجِها غيرَ زوجِها في الله و إلى الزَّوجِ الأوّل فهي مشؤومة ، وإذا كانتِ الدَّارُ بعيدةً عن المسجد لا يُسمع فيها الأذان والإقامة فهي مشؤومة ، وإذا كُنَّ بغير هذا الوصف فهُنَّ مُهاركات » .

وعن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت (۱۱) : قال رسولُ الله ﷺ :
 « الشّؤمُ سوءُ الخُلُق »

● رَوَى عبد الرزاق (٢٠) عن مَعْمَر ، عن الزّهريّ ، عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل (٣) ، عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد (٤٠) : أَنّ امرأةً من الأنصار قالت : يا رسولَ الله ، سكنًا دارنا هذه ونحنُ كثيرٌ فهلكنا ، وحسنٌ (١٢١ أ] ذات بيننا فساءتْ أخلاقُنا ، وكثيرةٌ أموالنا فافتقرنا ، قالَ : « أفلا تنتقلونَ عنها ذميمة ؟ » قالت : وكيف نصنعُ بها يا رسولَ الله ؟ قالَ : « تبيعونها أو تهبونَها » .

وأخرجَ أبو داود<sup>(٥)</sup>، قالَ : قالَ رجلٌ : يا رسولُ الله إِنَّا سكنًا في دارِ
 كثير فيها عددُنا ، وكثير فيها أموالُنا ، فتحوَّلْنا إلى دارٍ أُخرى فقلَّ فيها عددُنا ،
 وقلَّتْ أَموالُنا ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : « ذروها ذميمةً » .

وأُخرجَ أبو داود (٦٠) أيضاً عن فَرْوَة بن مُسَيْك (٧٠) ، قال : قلتُ :

<sup>(</sup>١) المستد٦/ ٨٥.

<sup>(</sup>۲) ابن هَمّام الصنعاني، ت ۲۱۱هـ. (تهذيب التهذيب ۲/۷۷۲، وتقريب التهذيب ۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) ت ٨٤ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٣١٨ ، وتقريب التهذيب ٢٤٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) الليثي، ت ٨١ هـ. (تهذيب التهذيب ٢/ ٣٥٢، وتقريب التهذيب ٢٤٩). والخبر في فضل الخيل ٥٨.

<sup>(</sup>٥) سننه ۱۹/٤ .

<sup>(</sup>٦) سننه ١٩/٤ ، وفيه وبئة .

<sup>(</sup>٧) صحابي . (أسد الغابة ٤/ ٣٥٩ ، والإصابة ٥/ ٣٦٨) .

يا رسولَ اللهِ، أَرْضٌ عندنا يُقالُ لها : أرض أَبْيَن ، هي أَرضُ ريفنا وميرتنا ، وأنَّها وبيئةٌ ، أو قالَ : وباؤها شديلٌ . فقالَ النَّبِيِّ ﷺ : " دعها عنكَ ، فإنَّ مِن القَرْفِ التَّلَفِ » .

اعلمْ أنَّ القَرَف ، بالتحريك : مداناة الوباء والمرض .

ولا يُعارضُ هذا النهي عن الفرار من بلد الطّاعون . وكذلكَ لا ينافي حديث الفرس وما ذُكر معها حديث : « لا طيرة » .

والجامع لذلك(١) كلّه [ ثلاثة أقسام :

فأحدُ الأقسام ] : ما لم يقع التأذّي به ، ولا اطّردت فيه عادة خاصة ولا عامة نادرة ولا متكررة ، فهذا لا يُلتفت إليه ، وهو الطّيرة ، لأنّ لقي الغراب في بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولا إشعار بما يكره أو يختار ، لا على وجه النكرار ، فلهذا جاء : « لا طيرة » .

القسم الثّاني : ما يقعُ به الضَّررُ ، ولكنّه يعمُّ ولا يخصُّ ، [١٣ ب] ويندرُ ولا يتكرّرُ كالوباء ، فإِنّ هذا لا يُقْدَم عليه احتياطاً ولا يُقرُّ منه .

القسم الثَّالث: سَبَبٌ يخصُّ [ ولا يعمُّ ] ، ويلحقُ منه الضَّرر كالبلد الوبيئة . فهذا يُباح منه الفرار .

وقالَ بعضُهم (٢): حديث « لا طيرة » مخصوص بحديث الفرس والذار والمرأة ، كأنه قالَ : لا طيرة إلاّ في هذه النَّلاثة ، والطيرة على من تطير وقيل معناه : أنّ هذه الأَشياء ممّا يطولُ التَعذبُ بها ، وذلك لملازمتها بالسّكنى والصحبة فينبغي تركها

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ٥٩ ، والزيادة منه .

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة في فضل الخيل ٥٩ ، وجرّ الذيل ٤٣ .

وفي مسند أَحمد (١٠ من حديث سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنه ،
 أنّ النّبيّ ﷺ ، قال : « من سعادة ابن آدم ثلاثة ، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة .
 من سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة والمسكن الصّالح والمركب الصالح ،
 ومن شقاوة ابن آدم : المرأة السّوء والمسكن السّوء والمركب السوء » .

## وأمّا ما جاء من أسمائها<sup>(٢)</sup>:

فروى ابن سعد<sup>(٣)</sup> عن [ يحيى بن ] سهل بن أبي حثمة<sup>(٣)</sup> ، رضي الله عنه ، قالَ : أوّل فرس ملكه رسول الله ﷺ ، فرس ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشر أواق<sup>(١)</sup> ، وكان اسمه عند الأعرابيّ : الضَّرس ، فسمّاه رسول الله ﷺ : السَّكُب ، فكانَ أوّل ما غزا عليه أُحُداً ، ليسَ مع المسلمين فرسٌ غيره وفرسٌ لأَبي بُرْدَة (٥) ، يُقالُ له : مُلاوح .

وفي رواية : كانَ السَّكْبُ أَغَرَ محجّلاً طَلْقَ اليُّمْني (٦) .

ومنهم مَنْ يقولُ : كانَ كُميتاً أَغَرَّ محجّلاً طَلْقَ اليمين .

[١٣] وقالَ ابنُ الأَثير<sup>(٧)</sup> : كانَ أَدهمَ .

<sup>(</sup>١) المسند ١/ ١٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر في أفراس النبي ، ﷺ : الطبقات الكبرى ٤٨٩/١ ، والمنمق ٥١١ ، والمعارف
 ١٤٩ ، وفضل الخيل ١٣٦ ، وتهذيب الكمال ٢٠٩/١ ، وجرّ الذيل ١٠٣ ، ورشحات المداد ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ١/ ٤٨٩ ، والزيادة منها .

<sup>(</sup>٤) من الطبقات الكبرى . وفي الأصول الثلاثة : أواقي .

 <sup>(</sup>٥) هانيء بن نيار ، صحابي . (أسد الغابة ٢٠/٦) . والإصابة ٣٦/٧) .

<sup>(</sup>٦) ر: اليمين.

<sup>(</sup>٧) عز الدين ، ت ٦٣٠ هـ . ولم أجد قوله في كتابه الكامل ٣١٤/٢ : ذكر خيله ، ﷺ . والقول له في نضل الخيل ١١٢ .

وكذلك في رواية الطّبرانيّ<sup>(١)</sup> في معجمه الكبير ، عن ابن عبّاس .

قالَ النّعالبيّ<sup>(٢)</sup> : إذا كانَ الفرسُ خفيفَ الجَرْي سريعَهُ ، فهو فَيْضٌ وسَكْبٌ ، شُبّة بَفَيْضِ الماء وانسكابِهِ ، [ وبه سُمِّيَ أَحدُ أفراس النّبيّ ﷺ ] .

وقالَ غيرُه : يُقالُ : فرسٌ بَحْرٌ ، إذا كانَ جواداً كثير العدو .

وفي الصّحيح (٣) في فرس أبي طَلْحة (٤) ، واسمُ الفرسِ : مندوب : أنّ النّبي ﷺ ، قالَ : « إنْ وجدناهُ لبحراً » .

ويقالُ : فرس عمرِو خَنِثٌ<sup>(ه)</sup> ، وهو كالفَيْض .

وسببُ تغيير النَّبِي ﷺ ، تسميته من الضَّرس إلى السَّكب ، أنَّ الضَّرسَ هو الصّعب السِّيِّيء الخلق .

وأَمَّا المَلاوح فهو الضّامر الذي لا يسمنُ ، والسريع العطش ، العظيم الألواح ، وهو الملواح أيضاً . وقد عدَّهُ جماعةٌ مِن أفراس النّبيّ ﷺ .

# ومن أفراسه :

المُرْتَجِز ، وقد قيلَ : إِنّه الفرس الّذي ابتاعه رسولُ الله ﷺ ، [ من الأَعرابي ] الذي شهدَ لهُ [ فيه ] خُزَيمة بن ثابت<sup>(١)</sup> ، وكانَ الأَعرابيّ من بني

 <sup>(</sup>۱) سليمان بن أحمد ، ت ٣٦٠ هـ . (تذكرة الحفاظ ٣/ ٩١٢ ، وطبقات الحفاظ ٣٧٢) .
 وقوله في المعجم الكبير ٢/٢١١ .

 <sup>(</sup>٢) عبد الملك بن محمد ، ت ٤٢٩ هـ . ( نزهة الألباء ٣٦٥ ) . وقوله في فقه اللغة ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢٥/٤.

 <sup>(</sup>٤) زيد بن سهل الأنصاري ، صحابي ، ت نحو ٣٤ هـ . (أسد الغابة ٢/ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن عمرو بن عُدُس. وفرسه الخنث. (القاموس «خنث»).

<sup>(</sup>٦) صحابي ، ت ٣٧ هـ . (أسدالغابة ٢/ ١٣٢ ، والإصابة ١/ ٤٢٥ ) .

مُرَّة ، واسمه [ سواء ] بن الحارث المحاربيّ (١) ، له صُحبة .

قَالَ ابنُ الأَثْيرُ (٢) : وكَانَ المرتجزُ أَبيضَ .

وقال ابنُ قتيبة (٢٠): المرتجز ، وفي رواية : الطرف ، وفي رواية أُخرى : النّجيب ، فرسُ رسولِ اللهِ ﷺ ، الّذي اشتراه من الأَعرابيّ ، وشهدَ لهُ [ به ] خُزَيمة .

قِيلَ : إِنَّمَا سُمِّيَ المُرْتَجز لحسن صهيله ، مأخوذ من الرَّجز الَّذي هو ضَرْبٌ مِن الشُّعر .

والطِّرْف ، بكسر الطاء : الكريم من الخيل<sup>(؛)</sup> . [١٣ ب] قال أبو زيد<sup>(ه)</sup> : هو نعت للذكور خاصَّةً .

وعن واثلة بن الأسقم<sup>(۱)</sup> ، رضي الله عنه ، قال : أَجْرَى رسولُ الله عِنْه ، قال : أَجْرَى رسولُ الله عَنْه ، فَرَسَهُ الأَدْهم في خيول المسلمين في المُحَصَّب بمكة ، فجاء فرسُهُ سابقاً ، فجثا رسولُ الله عَنْه ، عن ركبتيه ، حتّى إذا مرَّ به قالَ : " إِنَّه لبحرٌ » . فقالَ عمر بن الخطّاب ، رضي الله عنه : كَذَبَ الحطيئةُ (۱۷) في قوله ، لو كانَ

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢/ ٤٨٢ ، والإصابة ٣/ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) المعارف ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) وهو قول الأصمعي في فضل الخيل ١١٤ ـ ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن أوس ، ت ٢١٥ هـ . ( إنباه الرواة ٢/ ٣٠ ، ووفيات الأعيان ٣٧٨/٢ ) . وقوله في فضل الخيل ١١٥ .

 <sup>(</sup>٦) صحابي ، ت ٨٣هـ . (أسد الغابة ٤٢٨/٥ ، والإصابة ١٩٩١/٦) . والخبر في فضل
 الخيل ١١٦ ، وجرّ الذيل ١٠٥ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٣٩٦، وفيه : الريط فوق . . .

صابراً أحدٌ عن الخيل لكانَ رسولُ الله ﷺ ، أَوْلَى الناسِ بذلك ، حينَ يقولُ : [من الطويل]

[ وإِنَّ ] جيـادَ الخيـلِ لا تستفـزُنـي ولا جاعلاتِ العاج فوقَ المعاصمِ وذكرَ بعضُهم ( البحر ) في خيل رسول الله ﷺ ، وأنَّه جَثا على رُكْبَتُهِ

وَدُورُ بَعْصُهُمْ مُ الْبَحْرُ ﴾ في حيل راسون الله بيُنَيُّ ، والله جنا عالى رادب وَمَسَحَ وَجُهَهُ وقالَ : « مَا أَنتَ إِلاَّ بحرٌ » ، فَسُمِّيَ بَحْراً<sup>(١)</sup> .

وقالَ ابنُ الأثير<sup>(١)</sup> : كان كُمَيْتاً .

ورَجَّحَ بعضُهم أَنَّهُ الأَدهمُ .

وأوَّلُ مَنْ تَكلَّمَ بوصف الفرس بالبحر : النَّبيُّ ﷺ . وقد تقدَّمَ هذا الوصفُ في فرس أبي طلحة .

#### ● ومن خيله ﷺ :

سَبْحَة ، بإسكان الباء : هي (٢) فرس شقراء ابتاعها مِن أعرابيّ من جُهَيْنَة بعشرٍ من الإِبلِ ، وسابق عليها يومَ خميس ، ومدَّ الحبلَ بيده ، ثمَّ خلَّى عنها ، وسَبِّح عليها ، فأقبلتِ الشّقراء حتّى أَخَذَ صاحبُها العَلَمَ ، وهي تُغَبَّرُ في وجوه الخيل ، [ فَسُمِّيَتْ ] سَبْحَة .

وعن أنس بن مالك (٣) ، رضي الله عنه ، قال : راهَنَ رسولُ الله ﷺ ،
 على فرس يُقالُ له : سَبْحَة ، [١٤] فجاءتْ سابقة ، فهشّ لذلكَ وأَعجَبهُ .

وسَبْحَة : مِن قولهم : فرس سابح ، إِذَا كَانَ حَسَنَ مَدِّ اليَّدِينِ فِي الجَرْي ،

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ١١٦ .

 <sup>(</sup>۲) ساقطة من ر . والزيادة منهاه. وينظر : فضل الخيل ١١٦ ، وجرّ الذيل ١٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) خادم الرسول ، ت ٩٣ هـ . (أسد الغابة ١/١٥١ ، والإصابة ١٢٦/١) . والخبر في الطبقات الكبرى ١/٩٤١ .

وسَبْحُ الفَرَسِ : جَرْيُهُ .

وكانَ لجعفر بن أبي طالب<sup>(١)</sup> ، رضي الله عنه ، فَرَسٌ شقراء يُقال [ لها ] : سَبْحَة ، استشهد عليها يوم مؤتة ، عرقبها ؛ وهي أَوَّلُ فرس عُرْقِبَتْ في الإسلام .

وجوَّزَ بعضُهم (٢) أنْ يكونَ النّبيِّ ﷺ ، أعطاه إيَّاه .

وكانَ لعليَّ (٣<sup>٣)</sup> ، رضي الله عنه ، فرس في أَيَّام النّبيِّ ﷺ ، يسابقُ به يُسَمَّى سَنْحَة ، كانت سابقة .

وسَبْحَة أيضاً: فرس زيد بن حارثة (١) الّذي كانَ عليه [ ابنه ] أُسامة بن زيد (٥) حينَ أَنفذ أبو بكر (١) ، رضي الله عنه ، بعثه أوّل خلافته ، وكانَ ذلك آخر [ بعث ] بعثه النّبي ﷺ .

وسَبْحَة أيضاً : أحد أفراس المقداد (٧١) ، وكانَ معه يومَ بَدْرِ .

### ● ومن أفراسه ﷺ :

ذو اللُّمَة : وكانَ لعُكَاشة بن مِخصَن الأَسديِّ (^ ) فرس يُقال له : ذو اللِّمَة ، فيجوز أنْ يكونَ النَّبيّ ﷺ ، أَعطاهُ إيّاهُ .

 <sup>(</sup>١) صحابي ، ت ٨ هـ . ( فضائل الصحابة ٢/ ٨٨٩ ، والإصابة ١/ ٤٨٥ ) . والزيادة من س .
 والخبر في المنمق ٩١٣ .

<sup>(</sup>٢) الدمياطي في فضل الخيل ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي طالب ، ت ٤٠ هـ . ( حلبة الأولياء ١/ ٦١ ، وتاريخ الخلفاء ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) صحابي ، ت ٨ هـ . ( الإشارة ٩ ، والإصابة ٢/ ٥٩٨ ) .

 <sup>(</sup>۵) صحابي ، ت ٥٤ هـ . ( التاريخ الكبير ١/ ٢/ ٢٠ ، والإصابة ١/ ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الصديق عبدالله بن أبي قحافة ، ت٦٣هـ ، وفضائل الصحابة ١/ ٦٥ ، وتاريخ الخلفاء ٤٣ ).

<sup>(</sup>٧) ابن الأسود الكندي ، ت ٣٣ هـ . ( الإشارة ٢١ ، والإصابة ٢/ ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>A) صحابي ، ت ١١ هـ . ( التاريخ الكبير ٤/ ١/ ٨٦ ، والإصابة ٤/ ٣٣٥ ) .

واللَّمَة : بين الوفرة والجمّة ، فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الأذن فهو وفرةٌ ، فإذا زادتْ حتّى ألَمَّتْ بالمنكبين فهي لمّةٌ ، فإذا زادتْ فهي جمّةٌ .

وقالَ بعضُهم (١٠): كانَ للنّبي ﷺ ، فرسٌ يُقالُ له: ذو المُقَال ، وهو بضمَ العين المهملة وتشديد [١٤ ب] القاف ، وأصله ظَلَع يأخذُ في قوائم الدّابّة . قاله الجَوهرئ (٢٠).

وقالَ بعضُهم : تُشدّد قافه وتُخفّف .

وذو العُقَال أيضاً : فرسُ حَوْط بن أبي جابر<sup>٣١)</sup> اليربوعيّ ، وأبوه ( داحس ) لبني عبس ، وأُمُّهُ ( جَلْوَى الكبرى ) لقرواش بن عمرو اليربوعيّ<sup>(١)</sup> .

وأَمَّا ( جَلْوَى الصّغرى ) فهي لقُتيبة بن مسلم (٥٠) .

وأخرج البخاري (٦) من حديث سهل بن سعد السّاعدي ، رضي الله عنه ، قال : كان للنبي ، [ﷺ] ، في حائطنا فرس يُقالُ له : اللّحيف . قال البخاري ؛ وقالَ بعضُهم : اللّخيف . بالخاء المعجمة . انتهى .

واللَّحِيف : بالحاء المهملة ، والّلام مفتوحة ، فعِيل بمعنى فاعل ، كأنّه يلحفُ الأَرضَ بذَّنَبه لطوله ، أَيْ : يغطيها .

وقيلَ فيه أيضاً : بضمّ الّلام وفتح الحاء ، مُصَغَّراً .

ا فضل الخيل ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (عقل).

 <sup>(</sup>٣) أسماء خيل العرب وفرسانها ٤٠ . وفي الأصول الثلاثة : بن أبي خالد . وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) نسب الخيل ٧١ ، وأسماء خيل العرب وأنسابها ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) نسب الخيل ٧١ ، والحلبة ٣٠ .

 <sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٤/ ٣٥ : بضم اللام وفتح الحاء . وبنظر : فتح الباري ٢٣/٦ ، وعمدة القارى ١٤٧/١٤ .

وقيلَ فيه أيضاً : النّحيف ، بالنون ، وليسَ بشيءٍ (١) .

ويُقالُ : أَهداهُ لهُ فَروة بن عمرو<sup>(٢)</sup> ، من أرض البلقاء .

وقيلَ : أهداهُ لهُ ابنُ أبي البراء<sup>(٣)</sup> ، وكانَ يركبه في مذاهبه .

● وعن سَهْل بن سعد<sup>(١)</sup> ، قالَ : كانَ لرسولِ الله ﷺ ، ثلاثةُ أفراسِ يعلفهنَ عند سعد بن سهل ، فسمعتُ النّبيّ ﷺ ، يُسَمِّيهنَ : اللَّزاز ، والطَّرب .

فأَمَّا لِزاز فأهداه (٥) له المقوقس.

وأمّا اللَّحِيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء .

وأمّا الظُّرِب فأهداه له فروة بن عمرو الجذاميّ .

وقال ابنُ سعد<sup>(۱)</sup>: كانَ مع النّبي ﷺ، في غزوة المريسيع<sup>(۷)</sup> فرسان:
 الرّاز والظّرِب، ومع المسلمين ثلاثون فرساً، في المهاجرين منها عشرة، وفي الأنصار عشرون.

وأهدى<sup>(٨)</sup> له تميم الدّاري<sup>(٩)</sup> فرساً يُقالُ له : الوردُ ، فأعطاه عمر ، رضي الله عنه ، فحمل عليه في سبيل الله ، فوجده يُباع برخص .

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) ربيعة ، صحابي . ( الإصابة ٢/ ٤٦١ ) . والقول في فضل الخيل ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١١٩ ، وجرّ الذيل ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٥) من ر ، وفي الأصل : فهداه .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ٢/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : المغازي ١/ ١٠٥ .

<sup>(</sup>A) من ر ، س . وفي الأصل : وأهداه . وينظر الحلبة ٧٢ .

<sup>(</sup>٩) ابن أوس ، صحابي . ( أسد الغابة ١/ ٢٥٦ ، والإصابة ١/٣٦٧ ) .

وفرس حمزة بن عبد المطلب<sup>(۱)</sup> يُقالُ له: الورد أيضاً ، وفيه يقولُ حمزةً (۲) : [من الخفيف]

ليسسَ عندي إِلاَّ السِّلامُ ووردٌ قَارِحٌ مِن بناتِ ذي العُقَالِ والوَرْدُ أَيضاً: أَحد فَرَسَى زيد الخيل الطائي<sup>(٣)</sup>.

والوَرْدُ : بينَ الكُميت الأَحَمّ والأشقر ، وقد تقدَّمَ بيانُهُ .

واللَّزاز : مِن قولهم : لازَزْته ، أيْ : لاصقته ، كأنَّه يلتزقُ بالمطلوب لسرعته . وقيلَ : لاجتماع خلقه .

وقالَ بعضُهم (<sup>؛)</sup> : أهداه له المقوقس ملك القبط ، وكانَ به معجباً ، وكانَ تحته يوم بدر ، وفي كثير من غزواته .

واعترض بعضُهم (٥) هذا ، فإنّ غزاة بدر كانت في السنة النّانية ، وإنّما بعثَ النّبيّ ﷺ ، بكتبه إلى المقوقس ، وهرقل ، والنّجاشي ، وغيرهم من الملوك حين رجوعه من الحديبية في ذي الحجة سنة ست ، فاتّخذَ خاتماً من فضة ، فضه ، منه نقشه ثلاثة أسطر : محمد رسول الله ، وختم به الكتب ، فخرج سنة نَفَر منهم في يوم واحد .

وكذلكَ الظّرِب : وهي الروابي الصّغار ، سُمِّيَ به لكبره وسمنه . (١٥ بـ) وقيلَ : لقُوّته وصلابة حافره .

ومُهدي الظّرب فروة بن عمرو الجذامي ثمّ النَّفائي ، ونفائة بطن من

ت ٣ هـ . ( الإشارة ٦ ، والإصابة ٢/ ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) المنمق٥١٥.

 <sup>(</sup>٣) أسماء خيل العرب وأنسابه ٢٥٢ ، وحلية الفرسان ١٥٩ .

 <sup>(</sup>٤) ابن بنين في فضل الخيل ١٢٠ .

الدمياطي في فضل الخيل ١٢٠.

جِدَام (٬٬ ، بعثَ إلى رسول الله ﷺ ، بإسلامه ، أَهدى له أيضاً بغلةَ بيضاء . قالَ بعضُهم : يُقالُ لها فضّة ، فوهبها لأبي بكر ، رضي الله عنه .

وقال ابنُ قُتيبة (٢٠) : أهدى المقوقس إلى النّبيّ ﷺ ، بغلة يُقالُ لها : دُلدل .

وكذا ذَكَرَ ابنُ سعد<sup>(٣)</sup> ، قالَ : ولم يكن في العرب يومئذِ غيرها . وأهدى معها حماره : عفير ، ويُقال : يعفور ، مع أَشياء أُخَر لا تعلّق لها بالدّوابّ ، فكذلك لم يُتعرض لها هنا .

وذكرَ ابنُ سعد : أنَّها أوَّلُ بغلة رُئِيتْ في الإِسلام .

وعن الزُّهريّ قالَ : دُلُدل أهداها فَرْوَة بن عمرو<sup>(؛)</sup> ، وقد تقدّم أَنَّه أهدى له مغلة سضاء .

وقالَ بعضُهم (°° : كانت بغلة النّبيّ ﷺ ، تُسمّى الشّهباء .

ومقتضى ما بسبق أنْ تكون ( فضّة ) من هدية فروة ، ودلدل من هدية المقوقس . ومنهم مَنْ عكسَ هذا .

وفي صحيح مسلم<sup>(١)</sup> ، عن العبّاس : أنّ النّبيّ ﷺ ، كانَ يومَ حُمَيْن على بغلة بيضاء أهداها له فَرْوَة بن نُفاثة . ورواه من حديث الزّهريّ<sup>(٧)</sup> ، فقالَ :

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) المعارف ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ١/ ٤٩١ .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ١٢٣.

 <sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ١٣٩٨/٢.
 (٧) صحيح مسلم ١٣٩٩/٣.

فروة بن نُعامة ، وهو خطأٌ .

ويُقالُ : (عُفَيْر ) أهداه له المقوقس ، و( يعفور ) أهداه له فَرُوة بن عمرو . ومنهم مَنْ عَكَسَ . ويقالُ : كانَ أخضر .

وعُفَيْر : تصغير أعفر ، مُرَخَّماً . [١١٦] وتصغيره غير مُرَخَّمٍ : أُعيفر ، ويَعْفور : من العفرة ، كما قالوا في أَخضر : يخضور .

والدُّلْدُل : عظيم القنافد ، والدّلدال : الاضطراب .

فيبعدُ أنْ يكونَ أهدى إليه شيئاً إِمّا عُفَيْر أو يعفور<sup>(١)</sup> .

• وعن ابن عبّاس ، رضي الله عنهما ، قالَ : أُهدِي للنّبِي ﷺ ، بغلة شهباء كانت في الإسلام ، فبعثني رسول الله ﷺ ، إلى زوجته أُمّ سَلَمة ، فأتيته بصوف وليف ، ثمّ فتلتُ أنا ورسولُ الله ﷺ ، لها رسناً وعذاراً ، ثمّ دخلَ البيتَ فأخرج عباءة مطرفة ، فثناها ثمّ ربّعها على ظهرها ، ثمّ سَمّى وركبّ ، ثمّ أَردفني خلفه (٢) .

ورَوَى النَّعلبيَ <sup>(٣)</sup> في تفسيره في سورة الأنعام [ ١٧ ] في قوله تعالى : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ﴾ ، من حديث ابن عباس قالَ : أَهدى كسرى للنّبيّ ﷺ ، بغلةً ، فركبها بحبلِ من شَعَرٍ ، ثمّ أردفني خلفه ، وذكرَ حديث : « احفظ الله » .

وفيما ذكره النَّعلبيّ نَظَرٌ ، فإِنَّ كسرى مزَّقَ كتابَ النّبيّ ﷺ ، فيبعد أنْ

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ١٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) أبو إسحاق أحمد بن محمد ، ت ٤٢٧ هـ . ( طبقات المفسرين للسيوطي ٢٨ ، وللداودي
 ١ ( ٢٥ ) . والخبر في فضل الخبل ١٢٤ .

يكونَ أهدى إليهِ شيئاً .

قَالَ الحافظ عبد الغني المقدسيّ<sup>(١)</sup> : إِنّ بغلته دُلدل كان يركبها في الأسفار ، وعاشتْ بعده حتّى كبرتْ وزالتْ أسنانُها ، وكانَ يحشُّ لها الشّعير وماتتْ بينبع . وحماره يعفور ماتَ بحجّة الوداع .

وذكر السُّهيليُّ (٢) أنَّ اليعفور [١٦ ب] طرحَ نفسه في بثرِ يوم ماتَ النَّبيِّ ﷺ ، فماتَ .

ونقلَ عن ابن فورك<sup>(٣)</sup> : أنّه كانَ من مغانم خَيْبَر ، وأنّه كلَّمَ النّبيّ ﷺ ، وقالَ : يا رسولَ الله ِ، أنَا زياد بن شهاب ، وقد كانَ في آبائي ستونَ حماراً ، كلّهم ركبهم نبىّ ، فاركبني أنتَ .

وكانَ النّبيّ ﷺ ، إذا أَرادَ أحداً من أَصحابه أرسلَ هذا الحمارَ إليهِ ، فيذهب حتّى يضربَ برأسه البابَ ، فيخرج الرّجلُ ، فيعلمَ أَنَه أُرسل إليه ، فيأتى النّبي ﷺ (أَنه أُرسل إليه ،

وممن أهدى للنّبيّ ﷺ ، بغلةً بيضاء : صاحب أَيْلَة .

روى مسلم (٥٠) في أوّل الفضائل ، من حديث أبي حميد السّاعديّ ، قال : غزونا مع رسول الله ﷺ ، تبوك ، فذكر الحديث ، وقالَ فيه : وجاءَ رسولُ ابنِ

 <sup>(</sup>١) ابن عبد الواحد ، ت ١٠٠ هـ . ( تذكرة الحفاظ ١٣٧٢/٤ ، وطبقات الحفاظ ٤٨٥ ) .
 والخبر في فضل الخيل ١٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي ، ت ٥٨١ هـ . ( إنباه الرواة ٢/ ١٦٢ ، وطبقات الحفاظ
 ٤٧٩ ) . والخبر في الروص الأنف ٥/ ٢٤٨ . وينظر : شمائل الرسول ٢٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن ، ت ٤٠٦ هـ . (وفيات الأعيان ٢٧٢/٤) . والخبر في فضل الخيل
 ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) صحيحه ٤/ ١٧٨٥ .

العَلْماء صاحب أَيْلة إلى رسول الله ﷺ ، بكتابٍ ، وأهدى له بغلةً بيضاء ، فكتبَ إليه رسولُ الله ﷺ ، وأهدى له بُرْداً .

رواه البخاري (١) في كتاب الجزية والموادعة ، وأبو نُعَيْم (٢) في المستخرج ، ولفظهما : وأهدى ملك أَيْلة .

قالَ ابنُ سعد<sup>(٣)</sup> : وبعث صاحب ( دومة الجندل ) لرسول الله ﷺ ، بغلة ، وجُبَّة من سُندس ، فجعلَ أصحابُ رسول الله ﷺ ، يتعجَّبون من حُسن الجُبَّة ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : « لمناديل سعد بن معاذ في الجنَّة أَحْسَنُ » ، يعنى : [١٧ ] من هذا .

والذي يظهر أنّ التي أهداها ملك أيلة هي التي يُقالُ لها : الأَيلِيَّة ، وكانت طويلة محذوفة كأنّها تقومُ على رمالٍ ، حسنة السّير ، فأعجبته ووقعت منه . وهي التي قالَ فيها علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، حينَ خرجَ عليها : ( كأنَّ هذه البغلة قد أعجبتك يا رسول الله . قالَ : نعم . قالَ : لو شننا لكان لك مثلها . قالَ : وكيف ؟ قالَ : هذه أُمُّها فرسٌ عربيةٌ وأبوها حمارٌ ، ولو أَنْها نحماراً على فرسٍ لجاءت بمثل هذه . فقالَ النّبيّ ﷺ : إنّما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمونَ ) .

رواهُ ابنُ مَنْدَة (٤) في كتاب الصّحابة . ورواهُ التّرمذيّ (٥) في الجهاد .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١١٩/٤.

 <sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، ت ٤٣٠ هـ . (تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٩٢ ، وطبقات الحفاظ
 ٤٣٣ ) والخبر في فضل الخبل ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٢/ ٧٨.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق ، ت ٩٥ هـ . ( تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٣١ ، وطبقات الحفاظ ٤٠٨ ) .
 والخبر في فضل الخيل ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) لم يذكر نصّه ، ينظر ١٧٩/٤ . والخبر في سنن أبي داود ٣/ ٢٧ .

وعن ابن عبَّاس ، رضي الله عنهما ، قالَ : كانَ النَّبِيّ ﷺ ، عبداً مأموراً ، ما اختصنا دونَ النّاس بشيء إِلاّ بثلاث : أمرنا أنْ نسبغ الوضوءَ ، وأنْ لا نأكل الصّدقة ، وأنْ لا ننزي حماراً على فرس .

قَالَ التَّرَمَذَيِّ <sup>(۱)</sup> : حسن صحيح . وأُخرجه النَّسَائي <sup>(۲)</sup> ، وابنُ ماجة <sup>(۳)</sup> في الطَّهارة ، مختصراً .

ورواه الإِمام أحمد في مسنده ، وزادَ فيه : أنّ عبد الله بن حسن قالَ : إِنّ الخيلَ كانت في بني هاشم قليلة ، فأَحبَّ [ أنْ ] تكثر فيهم .

وعن جابر بن سَمُرة (١٠): أنّ النّبي ﷺ ، أني بفرس مُعْرَوْري (١٧)
 فركبه حتّى انصرف من جنازة ابن اللّحداح ، ونحن نمشي حَوْلَهُ .

رواه مُسلم<sup>(ه)</sup> ، وابن سعد ، وابن مندة<sup>(۱)</sup> . وفي لفظ ابن مندة : أُتي بفرس حصان فركبه . وفي لفظ آخر لمُسلم : ( أُتي بفرس عُرْي ، فَمَقَلَهُ رجلٌ فركبه ، فجعلَ يتوقِّصُ به ونحن نتبعه نسعى خلفه ) . ولم يذكر لهذا الفرس تسمة .

وأَهدى له ابنُ أَعصر (٧) فرساً لم يُسَمَّ .

وأهدى له عياض [ بن ] حمار المجاشعيّ (٨) فرساً قبلَ أنْ يسلمَ ، فقالَ :

<sup>(</sup>۱) سننه ۱۷۸/٤ .

<sup>(</sup>۲) سننه ۱/ ۲۲۵ .

<sup>(</sup>۳) سنه ۱۱۷/۱ .

 <sup>(</sup>٤) صحابي ، ت ٧٤ هـ . ( معجم الصحابة ١/ ٤٦٤ ، والإصابة ١/ ٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيحه ٢/ ١٦٤ \_ ١٦٥ .

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) مرداس بن مويلك من غني بن أعصر ، ( جمهرة النسب ٤٦٧ ) ،

<sup>(</sup>٨) فضل الخيل ١٣٣.

« إِنِّي أكره زَيِّدَ المشركين » .

وقالَ ابنُ الكلبيّ <sup>(١)</sup> : أهدى له نجيبةً ، وكانَ صديقاً له ، إِذا قدمَ مكّةَ لا يطوفُ إِلاَّ في ثيابه ، فقالَ : أَسلمتَ ؟ قالَ : لا ، قالَ : « إِنَّ الله تعالى نهاني عن زَيّد المشركين » ، فأسلمَ ، فقبلها منه .

- وفي سنن أبي داود (٢٠) ، في آخر الجهاد ، من حديث ذي الجَوْشَن ، واسمه : شُرَخبيل ، قال : ﴿ أَتِيتُ النّبِي ﷺ ، بعد أَنْ فرغَ من أهل بدرٍ ، بابن فرسٍ لي يُقالُ لَها : القَرْحاء ، فقلت : يا محمد ، إنِّي قد جنتك بابن القرحاء لتتخذه ، قال : لا حاجة لي فيه ، وإنْ شِئتَ أَنْ أَقيضكَ به المختارة من دروع بدر . قلتُ : ما كنتُ أقيضه اليومَ بغرَّة . قال : فلا حاجة لي فيه » .
- وقدم وفد الدّاريّين على رسول الله ﷺ ، منصرفه من تبوك (٢٠) ، وهم عشرةُ نفر ، فيهم : تميم ، ونعيم [ ابنا أوس بن خارجة ] ، ويزيد بن قيس [ ابن خارجة ] ، والفاكه بن النّعمان ، وهانيء بن حبيب ، فأهدى هانيء لرسول الله ، [١٨] ﷺ ، أفراساً وقباء مخوصاً بالله هب ، فأعطى النّبي ﷺ ، القباء لعمّه العباس (٤٠) ، فقال : ما أصنعُ به ، فقال : « تنزعُ الذّهب فتحليه نساءَك أو تستنفقه ، ثم تبيعُ الدِّيباج فتأخذ ثمنه » . فباعَه العبّاسُ من يهودي بثمانية آلاف درهم .

وقالَ تميم : لنا جيرة من الرّوم لهم قريتان ، يُقالُ لإِحداهما : حبرى ،

 <sup>(</sup>۱) هشام بن محمد بن السائب ، ت ۲۰۱ هـ . ( الفهرست ۱۰۸ ، وتاريخ بغداد ۱۱۶ فی ) .
 والخبر فی جمهرة النسب ۲۰۳ - ۲۰۶ . والزَّيد : الهديّة .

<sup>. 9</sup>T\_ 9Y /T (Y)

<sup>(</sup>٣) الخبر في الطبقات الكبري ١/ ٣٤٣ ، وعنه في فضل الخيل ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد المطلب ، ت ٣٢ هـ . ( سير أعلام النبلاء ٢/ ٧٨ ، والإصابة ٣/ ٦٣١ ) .

والأخرى : بيت عينون ، فإِنْ فَتَحَ اللهُ عليك الشّام فهبهما لي . قالَ النّبيّ ﷺ : فهما لكَ . فلمّا قامَ أبو بكر رضي الله عنه ، أعطاه ذلكَ ، وكتبَ له به كتاباً ، ولم يُسَمّ شيء من هؤلاء .

#### ● ومن أفراسه ﷺ:

السَّجُل<sup>(۱)</sup> : وهو بكسر السِّين المهملة وسكون الجيم ، وهو مأخوذ من قولك : سجلتُ الماءَ فانسجلَ ، أَيْ : صببته فانصبَّ .

#### ومن أفراسه :

الشَّحَا<sup>(٢)</sup>: بفتح الشِّين المعجمة والحاء المهملة ، من قولهم : فرس بعيد الشحوة ، أي : بعيد الخطوة ، وجاءتِ الخيلَ شواحي ، يعني : فاتحات أفواهها .

## ● ومن أفراسه :

السّرحان ، والمُزتَجِل ، واليَغسُوب (٣) .

فأمَّا السُّرحان ، فهو بكسر السين ، وهو في الأصل اسمُ الذُّئب .

وهُذَيل تُسَمِّي الأسد سرحاناً ، والأُنثى سرحانة .

وأَمَّا المرتجلُ ، فهو بكسر الجيم ، من قولهم : ارتجلَ الفرسُ ارتجالاً ، إذا خَلَطَ العَنَق بشيء من الهملجة (٤٠) .

وأَمَّا اليعسوبُ فقد تقدّم في الشَّيات : أنَّه كلُّ بياض يكون على ١٨١ بـ١

افضل الخيل ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٢/ ٣١٤ .

 <sup>(</sup>٣) شرح مقصورة ابن دريد ٢٦١ ، وجرّ الذيل ١٠٣ .

 <sup>(</sup>٤) العَنْق: أن يباعد بين خطاه ويتوسع في جريه . والهملجة : أن يقارب بين خطاه مع الإسراع .

قصبة الأنف ، قلَّ أو كثرَ ، ما لم يبلغ العينين ، ولكن لم يلمحوا ذلك في التسمية بل نظروا إلى اليعسوب ، وهو طائر أطولُ من الجرادة ، لا يضمُّ جناحَهُ إذا وقع ، تُشبَّه به الخيل في الضُّمر .

واليعسوبُ أيضاً : أميرُ النَّحل ، ومنه قيلَ للسيَّد : يعسوب قومه .

واليعسوبُ : دائرة عند مربض الفرس .

واليعسوبُ : ضَرْبٌ من الحجلان .

وأمّا اليعبوبُ : فهو الفرس الجواد . وجدول يعبوب : شَديدُ الجَرْي .

● وعن زيد بن طلحة التميميّ (٣) رضي الله عنه ، قال : قدمَ خمسة عشرَ رجلاً من الرّهاويين ، وهم حيّ من مَذْحِج ، على رسول الله ﷺ ، [ فنزلوا دار رملة بنت الحارث ، فأتاهم رسول الله ﷺ ، فتحدَّثَ عندهم طويلاً ، وأهدوا إلى رسول الله ﷺ ، ] هدايا ، منها فرس يُقالُ له : ( المحرواح ) ، فأمر به فشُورً (٤) بين يَدَيْهِ فأعجبَهُ ، فأسلموا وتعلّموا القرآن والفرائض ، وأجازهم كما بجن الوافد .

والمِرْواح ، بكسر الميم ، من أبنية المبالغة ، كالمِقدام ، وهو مشتقَ من الرّيح ، وأصلها الواو ، وإِنّما جاءتِ الياءُ لانكسار ما قبلِها . فيُحتمل أنّه سُمّي

<sup>(</sup>١) أسماء خيل العرب وأنسابها ٢٧١.

<sup>(</sup>۲) أسماء خيل العرب وأنسابها ۲۷۱.

 <sup>(</sup>٣) فضل الخيل ١٣٧ ، والأقوال الكافية ٢٨٣ . وينظر عن زيد : الإصابة ٢٠٠/ . والزيادة من ر ، وهو ساقط بسبب انتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) أي : عُرض عليه .

بذلك لسرعته كالرّبح ، أو لتوسّعه في الجري ، من الرّوح ، وهو السّعة ، أو لأنّه يُستراحُ به ، من الرّاحة ، أو من قولهم : راحَ الفرسُ يراح راحة ، إِذا تَحَصَّنَ ، أيْ : صار فحلاً .

### وأشرف مراكبه (۱) ﷺ :

( البُراقُ ) : وهو الذي ركبه ليلة الإسراء ، وجاء في صفاته : دابّة بيضاء البين الحمار وبين البغل ، في فخذيها جناحان تحفز بهما رجليها ، طويلة الظّهر ، طويلة الأُذنين مضطربهما ، كلّما صعدَ عقبه استوتْ رجلاه كذلك مع يديه ، وإذا هبط استوتْ يداه مع رجليه ، يقعُ حافِرُها حيثُ أدركَ طرفها .

وفي رواية وَثيمة (٢) في قصص الأنبياء ، [ ورواية غير وثيمة ] : وجهه كوجه الإنسان ، وعُرفه كعُرف الفرس ، وقوائمه كقوائم الإبل ، وأظلافه كأظلاف البقر ، صدره كأنّه ياقوتة حمراء ، وظهره كأنّه دُرّة بيضاء ، عليه رحل من رحال الجنّة .

وفي رواية وثيمة : [ ذَنَبُه ] كَذَنَبِ البقر ، ظهرها من دُرّة بيضاء ، وصدرها من ياقوتة حمراء ، عليها سرج من سروج الجنّة .

وقالَ النَّعلبيّ<sup>(٣)</sup> في حديثه : وله جناحان في فخذيه ، يمرُّ بمثل البرق .

واشتقاق البُراق ، قال بعضُهم : من البرق .

<sup>(</sup>۱) ر: مراكيبه.

 <sup>(</sup>۲) وثيمة بن موسى ، ت ۲۳۷ هـ . (وفيات الأعيان ٢/٦ ، وشذرات الذّهب ٢/٩٨) .
 والخبر في فضل الخيل ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) فضل الخيل ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٤) ابن موسى البحصبي، ت 3٤٤ هـ. (تذكرة الحفاظ ١٣٠٤/٤، وطبقات الحفاظ
 ٤٦٨). وقوله في مشارق الأنوار ٢٠٠١، وفضل الخيار ١٥٢.

ذات<sup>(١)</sup> لونين . يُقالُ : شاة برقاء ، إِذا كانَ في خلال صوفها الأبيض ، طاقات سود .

ووصف البُراق في الحديث : أنّه أبيضُ ، فقد يكونُ من نوع الشّاة البرقاء ، وهي معدودة في البِيض .

### ومن أفراس الملائكة ، عليهم الصلاة والسلام :

( حَيْرُوم ) : وهي فرس الحياة ، مركب جبريل ، عليه الصّلاة والسّلام . ذكره الزّمخشريّ (٢) ، كما سيأتي في حديث ابن عبّاس : قالَ : حدّثني رجل من غفار ، قال : أقبلتُ أنا وابنُ عمّ لي حتّى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر ، [١٩ ب] ونحن مشركانِ ننتظر الوقعةَ على مَنْ تكون الدَّبْرة (٣) فننتهب مع مَنْ ينتهب ، قالَ : فبينا نحنُ في الجبل إِذْ دَنَتُ منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل ، فسمعتُ قائلاً يقولُ : أقليمْ حيزومُ ، فأمّا ابنُ عمّي فانكشفَ قناعُ قلبه فماتَ مكانه ، وأمّا أنا فكدتُ أهلكُ ثمّ تماسكتُ .

وحيزوم : اسم فرس . منهم مَنْ يرويه : حيزون ، بالنون ، والأوّلُ هو المعروف .

ويجوز أنْ يكون من قولهم : فرس أَحزمُ ، وهو خلاف الأهضم ، والحَزَم ضدّ الهَضَم ، بالتحريك فيهما .

و( الأَحزم ) : فرس نُبَيْشَة [ بن ]حبيب السّلميّ ( ع ) .

<sup>(</sup>١) من فضل الخيل ، وفي الأصول الثلاثة : جاءت .

 <sup>(</sup>۲) محمود بن عمر ، ت ۵۳۸ هـ . ( نزهة الألباء ۳۹۱ ، وإنباه الرواة ۳/ ۲۲۹ ) . وجديث ابن عباس في السيرة النبوية ١/ ٦٣٣ ، وفضل الخيل ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) أي : الهزيمة .

<sup>(</sup>٤) أسماء خيل العرب وأنسابها ٤٤.

والهَضَمُ : انضمام الجنبين ، وهو في الفرس عيبٌ .

يُقالُ: لا يَسْبِقُ أهضمُ (١) من غاية بعيدة أبدآ.

قالَ الأَصمعيَ<sup>(٢)</sup> : لم يسبق في الحَلْبة فرس أَهضمُ قطَ ، وإنَّما الفرس بعنقه وبطنه .

وفي رواية الكشي<sup>(٣)</sup> : لمّا فرغَ رسولُ الله ﷺ ، من قتال بدر ، أَتاه جبريل على فرس أُنثى .

وروى بعضُهم : أُنثى حمراء .

وروى ابن جرير (١) من حديث حارثة بن مُضَرِّب (٥) ، عن عليّ ، رضي الله عنه ، قالَ : جاءَ رجل من الأنصار ، قصير بالعباس بن عبد المطّلب أسيراً ، فقالَ : يا رسولَ الله ِ ، مَا هذا أَسرني ، ولكن أسرني رجلٌ أجلحُ ، من أحسن النّاس وجهاً ، على فرس أبلق [ ما ] أراه في القوم . فقال الأنصاريّ : أنا أسرته . فقالَ رسولُ الله ﷺ : [٢٠] « لقد أَيْدَكُ اللهُ بَمَلَك كريم » .

وفي رواية: فقالَ ، عليه الصّلاة والسلام: كيفَ أَسَرْتَ العباسَ يا أبا اليَسَر<sup>(٢)</sup>؟ فقال: يا رسول الله ، لقد أعانني رجلٌ ما رأيته قبل ذلك ولا بعده ، هيئته كذا و[ هيئته ] كذا . فقالَ : « لقد أعانَكَ مَلَك كريم » .

<sup>(</sup>١) ر: الهضم ، والقول للأصمعي في كتابه الخيل ٢١ .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ١٥٨ . و( بعنقه وبطنه ) : بياض في س .

 <sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عبد الله، ت ٢٩٢ هـ. (تذكرة الحفاظ ٢٠٠/٢، وطبقات المفسرين ١١١/١). وهو الكجي أيضاً. والخبر في فضل الخبل ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الطبري ، ت ٣١٠ هـ . وينظر : فضل الخيل ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) العبدي الكوفي . ( تهذيب التهذيب ٢١ ٣٤٢) .

<sup>(</sup>١) - هو كعب بن عمرو أخو بني سلمة . ( فضل الخيل ١٦١ ) . والزيادة من ر .

- وقدم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب<sup>(۱)</sup> مكة ، وجلس مع<sup>(۲)</sup> عمّه أبي لَهَب<sup>(۳)</sup> ، والنّاسُ قِيامٌ عليه وهو يخبرهم عن وقعة بدر ، فكانَ من قوله : وأيم الله ما لمتُ النّاسَ ، لقينا رجالاً بيضاً على خيل بُلتِ بينَ السّماء والأرض ، ما تليقُ شيئاً ولا يقومُ لها شيءٌ .
- وبعث مالك بن عوف<sup>(٤)</sup> قائد هوازن يوم حُنين ، قبلَ إسلامه ، عيوناً
   مِن رجاله ، فأتوه وقد تفرَّقتُ أوصالهم ، فقال : ويلكم ما شأنكم ؟ قالوا :
   رأينا رجالاً بيضاً على خيل بُلقِ ، والله ما تماسكنا أنْ أصابنا ما ترى .
- وعن جابر [ بن عبد الله ] ، رضي الله عنه : أنّ رسولَ الله ﷺ ، قال :
   « أُتيتُ بمقاليد الذّنيا عى فرس [ أبلق ] ، عليه قطيفة من سُندس "(°) .

قد تقدّم ذكر البُلق.

و( البَلْقاء ) : فرس سعد بن أبي وقاص ، قاتل عليها أبو محجن الثقفي (٦٠)
 يوم القادسية ، وكان محبوساً مقيداً .

● وروى سِماك<sup>(٧)</sup> عن عِكْرِمة<sup>(٨)</sup> ، قالَ : لمّا كانَ شأن بني قُريظة<sup>(٩)</sup> ،

<sup>(</sup>١) صحابي ، ت ٢٠ هـ . (أسد الغابة ٦/ ١٤٤ ، والإصابة ٧/ ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) من س ، وفضل الخيل . وفي الأصل : معه .

<sup>(</sup>٤) النصري ، صحابي . ( المغازي ٣/ ٩٥٤ ، والإصابة ٧٤٢/) . والخبر في فضل الخيل ١٦١ - ١٦٦ .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) الحلبة ٢٧.

 <sup>(</sup>٧) ابن حرب الكوفي ، ت ١٢٣ هـ . ( تهذيب التهذيب ١١٤/٢ ، وتقريب التهذيب ١٩٦ ) .
 والخبر في فضل الخبل ٦٣ ٩ .

 <sup>(</sup>٨) مولى ابن عباس ، ت ١٠٥ هـ . (حلية الأولياء ٣/ ٣٢٦ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٦٥) .

 <sup>(</sup>٩) رسمت ( قريضة ) بالضاد في الأصل ، في المواضع الثلاثة . وهو سهو .

جاء جبريل ، عليه السلام ، على فرس أبلق .

وفي رواية عائشة (١٠ : أنّ رجلاً أتى النّبي ﷺ ، على برذون ، وعليه عمامة طرفها بين كتفيه ، فسألتُ النّبي ﷺ ، ٢٠١ ب فقال : «رأيته ، ذاك جبريل ، عليه السّلام ، أمرني أنْ أخرج إلى بني قُريظة » .

● وفي رواية عنها: رأيتُ رسول الله ﷺ، واضعاً يديه على مَعْرفة فرس وحية الكلبيّ (٢٠) ، قالت : فقلت : يا رسولَ الله ، رأيتكَ واضعاً يديكَ على مَعرفة فرس وحية الكلبيّ وأنتَ تكلِّمُهُ ، قالَ : «ورأيته ؟ » قلتُ : نَعَم . قالَ : «ذاك جبريل ، عليه السّلام » ، وهو يُقرئكِ السّلام . فقلتُ : وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته ، جزاه الله من صاحب ودَخيلٍ خيراً ، ونِعْمَ الصاحب و [ نِعْمَ ] الدّخيل .

والدَّخيل : الضّيف . رواه الصّحيحان<sup>(٣)</sup> وغيرهما .

وقد صحّ في رواية أبي إسحاق: أنّ جبريل عليه السّلام، مرَّ إلى بني قُريظة على صفة دِحية الكلبيّ على بغلة بيضاء، عليها رحاله، عليها قطيفة ديباج.

وذكر النّعلبيّ (٤) في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾
 البنرة : ٥٠١ : أَنَّ خيل فرعون لم يكن فيها أُنثى ، فجاء جبريل ، عليه السّلام ،

ا فضل الخيل ١٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) ابن خليفة ، صحابي . ( الاستيعاب ٢/ ٤٦١ ، وأسد الغابة ٢/ ١٥٨ ) . والخبر في فضل
 الخيل ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٥/٣٦، وصحيح مسلم ١٨٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١٦٦ .

على فرس أُنثى وديق ، أَيُّ : مريدة للفحل ، فتقدّمهم وخاض ، فلمّا شمّتُ خيل فرعون ريحها ، اقتحمتِ البحر في أثرها ، حتى خاضوا كلّهم البحر ، وجاء ميكائيل ، عليه السّلام ، على فرس خلف القوم يحثهم ، ويقولُ : الحقوا بأصحابكم ، حتى إذا خرج جبريل من البحر ، وهَمَّ أَوَّلُهم أَنْ يخرج ، أَمَرَ اللهُ ، تبارك وتعالى ، البحرَ أَنْ يأخذهم ، فالتطم عليهم فغرقهم أجمعين ، وذلك بمرأى من بني إسرائيل .

وذكر في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ﴾ (١) [البفرة : ٥١] : أَنَّه لمَّا أَتى المَّا أَتى المَّا أَتى المَّا أَتَى المَّا أَتَى المَّا أَتَى المَّا أَتَى المَّا أَتَى المَّا أَتَى المَّاسُولِ ﴾ [له : فرس الحياة ، لا يصيبُ شيئاً إِلاَّ حيَّ ، وهو معنى قوله تعالى : ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَــَةً مِّنْ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [له : إلاَّ عنى : فأخذتُ تراباً من حافر فرس جبريل .

وقالَ الزّمخشريّ<sup>(۲)</sup> في قوله تعالى : ﴿ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخَلْدِ ﴾ [طه :
 انضافَ الشّجرة إلى الخلد ، وهو الخلود ، لأنّ مَنْ أكلَ منها خلدَ بزعمه ، كما قيلَ لحيزوم : فرس الحياة ، لأنّ مَنْ باشر أثره حيي .

وقد سبقَ أَنَّه سُمِعَ يوم بدر : أَقْدِمْ حيزومُ ، ومقتضى هذا أَنْ يكونَ فرس جبريل ، عليهِ السّلام ، ولم يكنْ يومَ بدر مع أَصحاب النّبيّ ﷺ ، غير فرسٍ . وفي رواية : فرسان . وفي رواية : ثلاث .

وعن المقداد بن عمرو<sup>(٣)</sup> ، قال : كان معي فرس يوم بدر ، يُقال لها :
 ( سَبْعة ) .

 <sup>(</sup>١) ر: وعدنا . وهي قراءة أبي عمرو وحده من السبعة . وقرأ الباقون بالألف . ( السبعة . . ١٥٥ ، والتسبير ٧٣ ) . •

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/ ٥٥٦ ـ ٥٥٧ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ٢/ ٢٨٤ .

وعن علي ، رضي الله [عنه]: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد
 ابن الأسود (۱۱) ، [على فرس أبلق].

وعنه (٢<sup>)</sup> : أنّ أوّلَ غزاة في الإِسلام لبدر ، وما كانَ معنا إِلاَّ فرسانِ : فرس للزُّبير ، وفرس للمقداد .

- وعن يزيد بن رُومان (٣): فرس للمقداد ، وفرس لمَرْثُد بن [ أبي ]
   مَرْثُد الغُنَويّ ، وكانَ مع المشركين يومئذ مئة فرس .
- وقيل ( عن مع المسلمين ثلاثة أفراس : فرس للزبير ، وفرس المقداد ، وفرس مرثد ، ويُقالُ له : ( السَّبَل ) ، بفتح السّين المهملة والباء الموحدة المفتوحة ، وهو من أسماء المطر . والسَّبَل أيضاً : السَّيْل . ومنهم مَنْ ضبطه بالباء المثنّاة آخر الحروف ، مفتوحة وساكنة ، فعلى السّكون يكونُ من سيل الماء ، شُبَّه به لسرعة الجري ، [٢١ ب] وبالتحريك يُحتملُ أَنْ يكونَ منقولاً من اسم جبل ، يُقال له : سَيل ( ه ) ، سُمِّي به لقوّته وكونه ملجاً يُلْجَأُ

وسَيَلِ أَيضاً : جدَّ قصي بن كلاب لأُمَّه فاطمة بنت سعد بن سَيَل ، سُمِّيَ به

فضل الخيل ١٦٧ ، والزيادة منه .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ١٦٦ ، والزبير بن العوام ، صحابي ، ت ٣٦ هـ . ( الإصابة ٢/ ٥٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الأسدي ، ت ١٣٠ هـ . ( تهذيب التهذيب ٤/ ٤١١ ، وتقريب التهذيب ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية ١/٦٦٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجبال والأمكنة والمياه: ١٨٦.

لطوله ، وهو أوَّلُ مَنْ بَنَى جِدارَ الكعبة بعدَ إسماعيل وإبراهيم ، عليهما السّلام(١١) .

وفرسُ المِقْداد تقدَّم أنَّه ( سَبْحة ) . ويُقالُ له : ( بَعْزَجَة )(٢) .

وفرسُ الزُّبير يُقالُ له : ( اليَعْسُوبِ )<sup>(٣)</sup> .

والبعزجة : شدّة جري في مغالبة ، كأنَّه منحوتٌ من أصلين ، من بَعَجَ : إذا شَقَّ ، وعَزَّ : غَلَبَ . ذكره السّهيلي<sup>(١)</sup> .

وقيلَ<sup>(٥)</sup> : الّذي شهدَ عليه المِقداد بدراً : ( ذو العُنُق ) ، وأمّا ( بَعْزَجة ) فشهدَ عليه يومَ سَرْح المدينة .

والمِقداد : أَوَّلُ مَنْ عَدَا به فرس في سبيل الله ، عزَّ جلَّ . ﴿

- وقالَ ] موسى بن عُقبة (١٠) : كانَ مع رسول الله ﷺ ، فرسانِ ، كانَ على أحدهما مصعب بن عُمير (٧) ، وعلى الآخر سعد بن خَيْئَمة (٨) .
- [ وعن ] الزُّبير بن العوّام : أَنَه حمل على فرس يُقالُ له : ( غَمْر ) أو ( غَمْرة ) ، فرأى مهراً أو مهرةً من أفلائها تُباع ، تُنسب إلى فرسه فنهى عنها .

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ١٦٨ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) الحلبة ٢٦.

<sup>(</sup>٣) أسماء خيل العرب وفرسانها ٢٨.

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) أسماء خيل العرب وفرسانها ٢٩ . و( وقيل . . . العنق ) : ساقط من ر .

 <sup>(</sup>٦) الأسدي ، ت نحو ١٤١ هـ . (تهذيب التهذيب ١٨٣/٤) . والبخبر في فضل الخيل
 ١٦٩ . •

<sup>(</sup>٧) صحابي ، ت ٣ هـ . ( أسد الغابة ٥/ ١٨١ ، والإِصابة ٦/ ١٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٨) صحابي . (أسد الغابة ٢/ ٣٤٦ ، والإصابة ٣/ ٥٥) .

رواه ابن ماجة<sup>(١)</sup> في الهبة .

والغَمْر ، بفتح الغين المعجمة : الفرس الجواد .

وذكر ابن حبيب<sup>(۲)</sup> للزبير أربعة أفراس : ( اليعسوب ) ، وقد تقدَّم .
 و( معروف ) : شهدَ عليه خَيْبَر . و( ذو الخمار ) : شهدَ عليه يوم الجمل ،
 وعليه قُتِلَ ، رضى الله عنه ، ولعلَّه منقول من خمار المرأة .

و( ذو الخمار ) أيضاً : فرس مالك بن نُويرة اليربوعي (٣) .

والرّابع من أفراس الزُّبير : ( ذات النّعال ) ، [٢٢] ولعلّها سُمّيت بذلك لصلابة حافرها ، من قولهم لحمار الوحش : ناعِل .

[ قال ] محمد بن العباس الأبيوردي في رسالته : قيلَ للزبير : أَأَنتَ أَشجعُ أَمْ عليَ ؟ فقالَ : هو أشجعُ مني راجلاً ، وأَنا أَشجعُ منه فارساً . فبلغت كلمته علياً ، رضي الله عنهما ، فقال متمثلاً بقول مهلهل (٤) : [من الخفيف]

لسم يُطيقوا أنْ ينسزِلسوا فَنَسزَلْنسا وأخو الحربِ مَـنْ أَطــاقَ النُّـزولا و( الجناح ) : فرس عُكَّاشة (<sup>٥)</sup> .

وله فرس أيضاً يُقالُ له : ( الرِّزام )<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) سننه ٢/ ٨٠٠ في ( كتاب الصدقات ) .

<sup>(</sup>٢) محمد ، ت ٢٤٥هـ . وحبيب اسم أمه . ( إنباه الرواة ٣/ ١١٩ ). وقوله في المنمق ٥١٤ .

<sup>(</sup>٣) الحلبة ٤٣ . و( مالك بن ) : بياض في ر .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٦٣ . والخبر في فضل الخيل ١٧١ . والزيادة من ر .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية ٢/ ٢٨٤ .

<sup>(1)</sup> فضل الخيل ١٧٢ . وفي الخيل لابن جزي ١٣٧ : اللَّزام ، باللام .

- و( السّرحان ) : فرس عمرو بن نَضْلَة (١) .
  - و( المُحَبَّر ) : فرس ثابت بن أَقْرِم (٢) .
- و( الحِمالة ) ، بكسر الحاء : فرس طُليحة بن خويلد الأَسديّ(٣) .
  - و( الحِمالة ) أيضاً : فرس لبني سُليم بن منصور(١٠) .
- وفارس ( الجناح ) أيضاً : يزيد بن زمعة بن الأسود [ بن ] المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، جَمَعَ به يوم خُنين ، فقُتلَ شهيداً ٥٠٠ .
- و( الجناح ) أيضاً : فرس المُنَقَع<sup>(١)</sup> ، بالنّون والقاف . وقيلَ : المُلَفَّع ، باللام والفاء .
  - و( الجناح ) أيضاً : فرس محمد بن مسلمة الأنصاريّ<sup>(٧)</sup> .
- و( الجناح ) أيضاً : فرس عُقْبة بن أبي مُعَيْط<sup>(٨)</sup> ، قُتِلَ كافراً يومَ بدر صَبْراً .
  - و( الجناح ) أيضاً : فرس لبني سُليم بن منصور (٩٠) .

<sup>(</sup>١) المنمق ٥١٦ . والصواب : مُحْرز بن نضلة ( أسماء خيل العرب وفرسانها ٣٠ ) .

<sup>(</sup>۲) الخيل لابن جزي ۱۳۷.

 <sup>(</sup>٣) أسماء خيل العرب وفرسانها ٣٣ ، والحلبة ٣٤ . وهي ( الحمالة الصغرى ) في نسب الخيل
 ٣٧

<sup>(</sup>٤) نسب الخيل ٣٤ .

 <sup>(</sup>٥) المغازي ٣/ ٩٣٨ . والزيادة من س .

 <sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ٧/ ٦٣ . وينظر : فضل الخيل ١٧٤ ، والإصابة ٦/ ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٧) أسماء خيل العرب وأنسابها ١٨.

<sup>(</sup>٨) فضل الخيل ١٧٤.

 <sup>(</sup>٩) فضل الخيل ١٧٤.

و( حَزْوَة ) : اسم فرس أبي قتادة (١) يوم السَّرْح . وهو من : حزوتُ الطّير ، إذا زجرتها ، أو من : حزوتُ الشَّيءَ ، إذا أظهرته .

وفرسُ أبي قَتَادة الذي عقر عليه الحمار الوحشي ، والقومُ محرمون ، وهو حلال ، ثقالُ له : ( الجرادة )(٢) .

و ( الجرادة ) أيضاً : [٢٢ ب] فرس عامر بن الطُّفيَل  $(^{7})$  .

و( لَمَّاع ) : اسم فرس عبَّاد بن بشر بن وقش<sup>(١)</sup> يوم السَّرْح .

واسم فرس أُسَيْد بن ظُهير يوم السَّرْح : ( مَسْنُون )<sup>(٥)</sup> .

ومنهم من قال : إِنَّ فارسه أبو ظهير . ومسنون من : سننت الحديدة ، إِذَا صقلتها .

وفارس (جَلُوة): أبو عيَّاش عُبَيْد<sup>(۱)</sup>. وقيل: زيد بن معاوية بن الصّامت، له صحبة ورواية. روى له أبو داود، والنّسائيّ، وابن ماجة. ومات بعد الأربعين<sup>(۷)</sup>.

وقالَ ابن دُريد (٨) : هي ( جَلْوَي ) .

 <sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٢٨٤/٢، والحلبة ٣٥. وهي (جزوة) في أسماء خيل العرب وفرسانها
 ٣١ . وأبو قنادة الحارث بن ربعي ، صحابي . ( الإصابة ٢/ ٥٧٢) .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أسماء خيل العرب وأنسابها ٦٠ ، والقاموس المحيط ( جرد ) .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية ٢/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية ٢/ ٢٨٤ . وهي ( خُلوة ) عند ابن الأعرابي ٣١ ، والحلية ٣٥ .

<sup>(</sup>V) الإصابة ۲۹۸/v .

<sup>(</sup>٨) الاشتقاق ٤٦١ ، وجمهرة اللغة ١/ ٤٩٢ و٣/ ١٢٣١ .

و( جَلْوَى ) أيضاً : فرس خفاف بن ندبة السّلميّ (١) .

ومنهم مَنْ قالَ : ( عَلُوى ) ، بالعين المهملة<sup>(٢)</sup> .

وفارس ( عَلْوَى ) أيضاً : سُلَيْك . قاله الجوهري<sup>(٣)</sup> .

ولم يظهر هل هو سُليك الغطفاني الصحابي أو غيره .

وجَلْوة وجَلْوى : اسمان من : جلا يجلو ، إِذا كشفَ وأوضحَ .

وقالَ السّهيليّ<sup>(٤)</sup> : من جلوتُ السّيفَ ، وجلوتُ العروسَ ، كأنّها تجلو الهمّ عن قلب صاحبها .

[ و( لاحِق ) : اسم فرس سعد بن زيد<sup>(ه)</sup> يوم السَّرْح ] .

و( لاحِق ) أَيضاً : أحد فرسي الحسين بن عليّ ، رضي الله عنهما(١٦) .

و( الغُبَيْد ) : اسم فرس العبّاس بن مرداس ، تصغير عبد ، وكانَ يُدعى في الإِسلام : فارس العُبَيْد<sup>(۷۷)</sup> ، وفي الجاهلية : فارس ( زِرَّة )<sup>(۸)</sup> .

وكانَ له أيضاً : ( صَوْبَة ) (٩) و( الصَّموت ) (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) المخصص ٦/ ١٩٨ ، والحلبة ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الحلة ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) الصحاح (علا) ، والحلبة ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف ٦/ ٤٢١ .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية ٢/ ٢٨٤ ، والحلبة ٦٣ . وما بين القوسين من ر .

<sup>(</sup>٦) فضل الخيل ١٧٨ .

<sup>(</sup>٧) نسب الخيل ٤٧ .

<sup>(</sup>A) أسماء خيل العرب وفرسانها ٥٠٠

<sup>(</sup>٩) نسب الخيل ٤٧ .

<sup>(</sup>١٠) نسب الخيل ٤٧ .

ومن شعره الذي ذكر فيه العُبَيْد ، لمّا أعطى رسولُ الله على ، يومَ حُنين أبا سفيان بن حرب ، وصفوان بن أُميَّة ، وعُبينة بن حِضن ، والأقرع بن حابس مئة من الإبل ، وأعطى عبّاس بن مرداس دونَ ذلك ، فقالَ عباس بن مرداس (١٠) : [١٦] [من المنفارب]

\_\_ بي ن عُيئنـــة والأَقْــرَعِ يفــوقــانِ مِــرْداس فــي المَجْمَـعِ ومَــنْ تخفـضِ البــومَ لا يُــرفــعِ

قَالَ : فَأَتَمَّ له رسول الله ﷺ ، مئةً .

ورواهُ ابنُ إِسحاق (٢) في السَّيرة ، وزاد أبياتاً فيه ، فقال رسول الله ﷺ : «اذهبوا فاقطعوا عني لسانه » . فأعطوه حتى رضي . وكان ذلك قطع لسانه الذي أَمَرَ به النبيّ ﷺ .

وقال في فَرَسَيْه : ( صَوْبة ) و( الصَّموت )<sup>(٣)</sup> : [من الكامل]

أَغْدَدْتُ صَوْبَةَ والصَّموتَ ومارِناً ومُفاضَةً في الـرَّوْعِ كــالسَّحْــلِ و ( الحوَّاء ) : فرس بُشَيْر بن عَنْبَس الأنصاريّ الأَوسيّ ( ال ) .

وفارس ( الحوَّاء ) أيضاً : ضرار بن الخطَّاب الفهري ، فارس قريش وشاعرها<sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١١ ـ ١١٢ . مع خلاف يسير في الرواية .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ٢/٣٤٦ ـ ٤٩٤ . ومحمد بن إسحاق بن يسار ، ت نحو ١٥٧ هـ . ( تهذيب التهذيب ٣/٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١٨٠ ، وعقد الأجياد ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٥) أسماء خيل العرب وأنسابها ٧٤ .

و( ذو الخِرَق ) : فرس عبّاد بن الحارث ، شهدَ عليه أُحداً<sup>(١)</sup> وما بعدها . وشهدَ عليه اليمامة ، فقُبَلَ يومنذِ شهيداً<sup>(٢)</sup> .

و( الهَرِم ) : فرس أَبي<sup>(٣)</sup> زَعْنة الشّاعر ، واسمه عامر بن كعب . شهد عليه أُحداً ، وقالَ فيه يومئذِ<sup>(1)</sup> : [مزارجز]

> أَنَا أَبُو زَعْنَةً يعَدُو بِي الهَرِمُ لَم تمنعِ المخزاة إلا بالألَمْ يحمي الذَّمارَ خَزْرَجِيٌّ مِن جُشَمْ

> > و( العيَّار ) : فرس خالد بن الوليد<sup>(ه)</sup> .

قالَ مُضَرِّسُ بن أنس المحاربي : [من الكامل]

ولقد شَهِدْتُ الخيلَ يـومَ يمـامـةِ يهــدي المقــانِــبَ فــارِسُ العبّــارِ [٢٣٠] ولعلَّه مأخوذ من قولهم : رجلٌ عَبّارٌ (١) ، إذا كانَ كثيرَ التطواف

والحركة ذكيًا .

و( الهطّال ): فرس زيد الخيل الطّائي ( ) . وفد على النّبيّ ﷺ ، فسمّاهُ : زيد الخير . وقالَ في الهطّال : [من الوافر]

أُقَـــرُّبُ مـــربــط الهطّـــال إِنَّـــي أَرَى حَــرْبــاً تَلَقَّـــُحُ عـــن حِيـــالِ وهو مأخوذ من الهطل ، الذي هو تتابع المطر أو الدّمع وسيلانه .

مكررة في س .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) من س ، وفي الأصل : أبو .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية ٢/ ١٦٥ ، وفيه : الهزم ، بالزاي ، وفضل الخيل ١٨٠ . '

<sup>(</sup>٥) المنمق ٥١٦ ، وفيه البيت . والمقانب : جماعة الخيل المغيرة .

<sup>(</sup>٦) الزاهر ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) نسب الخيل ٥٣ ، وفيه البيت . وهو في ديوانه ٨٩ . وفي الأصل : منّي .

وله ( الوَرْدُ ) أيضاً (١) ، قالَ فيه : [من الطويل]

وما زلتُ أرميهم بشكة فارس وبالورد حتى أحرثوه وبَلَّـدَا

أحرثوه : يعني أهزلوه . وبلَّد : يضربُ بنفسه الأرضَ .

وفارس ( الوَرْد ) أيضاً : بَلْعاء بن قيس الكناني ، واسمه : حُمَيْضَة (٢٠) . وفارس ( الورد ) أيضاً : صخر أخو الخنساء (٣٠) .

وكانَ له من الأفراس : ( طَلْقة )<sup>(٤)</sup> ، و( صاعد )<sup>(٥)</sup> ، و( مسفوح )<sup>(٢)</sup> .

و( أطلال ): فرس بُكَيْر بن شدّاد<sup>(۷)</sup> ، كانَ تحته يوم القادسية ، وقد أحجمَ النَّاسُ عن عبور نهرها ، فصاح بها : وثباً أطلالُ ؛ فالتفتتُ إليه وقالتْ : وثباً وربّ الكعبة ، وكان عرض النّهر أربعين ذراعاً .

وأَطلال : جمع طَلَل ، هو ما شخصَ من آثار الدّيار .

و( ذو الشَّمراخ ): فرس مالك بن عوف النّصري<sup>(٨)</sup> ، قائد هوازن يوم حنين ، وأسلمَ يومئذِ . قالَ فيه : [من الوافر]

وقــذ أَغــدَدْتُ للحَــدَثَــانِ عَضْبــاً وذا الشَّمْــراخِ ليــسَ بــهِ اعتــلالُ ولعلّه مأخوذ من الشَّمراخ ، و[ هو ] غرّة الفرس إذا دقّتْ وسالتْ وجللتِ

<sup>(</sup>١) أسماء خيل العرب وأنسابها ٢٥٢ ، وفيه البيت .

<sup>(</sup>٢) أسماء خيل العرب وأنسابها ٢٥٤ ، وفضل الخيل ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) أسماء الخيل العرب وأنسابها ٢٥٦ ، وفضل الخيل ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) الحلبة ٥٦، وفضل الخيل ١٨١.

<sup>(</sup>٥) أسماء خيل العرب وأنسابها ١٤٧ ، وفضل الخيل ١٨١ .

<sup>(</sup>٦) أسماء خيل العرب وأنسابها ٢٢٩ ، وفضل الخيل ١٨١ .

<sup>(</sup>٧) نسب الخيل ٦١ ، والحلبة ٢٣ . وفي ر : بكر . وهو وهم .

 <sup>(</sup>٨) أسماء خيل العرب وأنسابها ١٠٧ ، وفضل الخيل ١٨٢ ، وفيهما البيت . وفي الأصل : البصري ، وهو تصحيف . وفي ر : وذو الشمراخ ليس له . .

الخيشومَ ولم تبلغ الجحفلة .

والفرس شِمراخ أيضاً . والشِّمراخ : رأسُ الجبل .

والشَّمراخ والشُّمروخ : العثكال والعثكول ، [٢٤] وهو ما عليه البُسر من عِيدان الكباسة ، وهو في النّخل بمنزلة العنقود في الكَرْم .

و (اليحموم): فرس الحسين بن علي ، رضي الله عنهما (١). وهو مشتق من الحمّة ، وهي السّواد.

وكانَ له فرس آخر يُدعى ( لاحقاً ) ، حمل عليه ولده عليّ بن الحسين الأكبر يومَ قُتِلا بالطّف<sup>(٢)</sup> .

و( الحُميراء ) : لبني زرارة (٣) ، وهم أهل بيت بنيسابور لهم قدر (١٠) .

وكانَ لهم ( الأَجْدل ) من ولدها ، ولم يكن بخراسان أَشهر منها<sup>(٥)</sup> .

و( الشّموس ) : فرس المثنّى بن حارثة الشّيباني ، رضي الله عنه (٦٠ .

و( الشّموس) أيضاً: فرس عبد الله بن عامر العبشمي (٧٠٠ .

وفي المثل<sup>(٨)</sup> : ( جَرْيُ الشَّموسِ ناجِزاً بِناجِزِ ) : قاله عبد الله في فرسه . والشَّموس : هو المانع ظهره .

<sup>(1)</sup> الحلبة ٧٤ ، والقاموس ( حمم ) .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) فضل الخيل ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) من فضل الخيل ، وفي النسخ الثلاث : على قدر .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ١٨٣ .

 <sup>(</sup>٦) الكامل لابن الأثير ٢/ ٤٤٢ بهوفضل الخبل ١٨٣ .
 (٧) فضل الخيل ١٨٣ . وفي الأصل : ابن عبد الله .

<sup>(</sup>۸) مجمع الأمثال ١/ ٤٣٧ .

و(خِدَام): فرس حيّاش بن قيس<sup>(۱)</sup>، شهد اليرموك، وهو نهر بالشام، وكانت وقعة بين المسلمين والرّوم، فقَتَلَ بيده، فيما تزعم قيس، ألفَ رَجِع ، وقُطِعتْ رجله ولم يشعر بها حتّى رجع إلى منزله، فرجع ينشدُ رجله، وجعل يقولُ يومثني: [من الرجز]

أَفْدِمْ خِدَامُ إِنَّهِا الأَسَاوِرَهُ ولا يغرزنّكَ رِجللٌ نَادِرَهُ أَنَا القُشَيرِيِّ أَخِو المهاجِرَهُ أَضْرِبُ بِالسَّيفِ رؤوسَ الكافِرَهُ

قالَ المدائني (٢٠): يُقالُ لمَنْ كانَ مِن أبناء فارس بالبصرة: الأُساورة، وبالجزيرة: الخَضَارمة، وبالشّام: الجراجمة، وبالكوفة: الأَحامزة، وبالبمن: الأبناء.

ويُلَقَّبُ هذا القُشيريّ : ناشد رجله .

وخِذام : مأخوذ ٢٤١ ب] من الخَذَم ، بفتح الخاء والذَّال المعجمتين ، وهو السّرعة في السّير . يُقالُ : فرسٌ خَذِمٌ ، أَيْ : سريعٌ .

وفارس ( اللَّطيم ) : عبيد الله بن عمر بن الخطَّاب<sup>(٣)</sup> ، شهدَ صفين مع معاوية ، وقُتِلَ يومئذِ .

واللَّطيم من الخيل : قد تقدَّمَ في الشّيات .

 <sup>(</sup>١) أسماء خيل العرب وأنسابها ٨٨ ، وفضل الخيل ١٨٤ . وفي أسماء خيل العرب وفرسانها
 ٨٥ : لحاتم بن حياش . والأبيات فيها جميعاً ، مع خلاف يسير .

إبو الحسن علي بن محمد ، ت ٢٢٤ هـ . ( المعارف ٥٣٥ ، وتاريخ بغداد ١٦٦/١٥ ) .
 والخبر في فضل الخيل ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) فضل الخيل ١٨٤ \_ ١٨٥ .

و( الفَيْض ) : فرس عُتبة بن أبي شُفيان<sup>(۱۱)</sup> ، شهد صفين مع أخيه على فرسه ، وفَرَّ عليه يومئذِ .

و( الكامِلة ): فرس عمرو بن معديكرب الزّبيدي<sup>(٢)</sup>، وهي بنتُ ( البَعيث ) ، عرضها على سلمان بن ربيعة الباهلتي ، فهجَّنَها ، فقالَ عمرو : أَجَلْ ، هجينٌ يعرفُ الهجينَ ؛ وأَنشأَ يقولُ : [من المتقارب]

يُهَجَّ نُ سلمَ انُ بنتَ البَعِي صَبْ جَهْ لاَ لسلمانَ بالكامِلَة فَ الْ كَانَ أَبْصَ مَ الْمَالِكَ فَ الْمُعَالِكَ فَ الْمُلِكَ أَمْ الله الله الله وَ الكامِلة ) أيضاً : فرس يزيد بن قنان الحارثي (٣) .

و( الكامِلُ ) أيضاً ، بغير هاء : فرس ميمون بن موسى المرائي ، سَبَقَ
 بلال بن أبي بُردَة ، وأهل البصرة مؤتين (٤) .

و( الضُّبَيْب ) : فرس حضرمي بن عامر الأسديّ<sup>(ه)</sup> ، وكانَ يُجالسُ عمر ابن الخَطَّاب ، رضى الله عنه ، ذُكِرَ أنَّ له صحبه .

و( الضُّبَيْب ) أَيضاً : فرس حسّان بن حنظلة الطّائيّ ، حمل عليه كسرى يوم لقِيّ بهرام<sup>(١٦)</sup> .

و( الطّلل ) : فرس مسلمة بن عبد الملك (v) .

<sup>(</sup>١) أسماء خيل العرب وأنسابها ١٩١.

 <sup>(</sup>۲) أسماء خيل العرب وأنسابها ٢٠٥ ، وفضل الخيل ١٨٦ ، وفيهما البيتان . والثّاني محرّف في الأول . وهما في ديوانه ١٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) أسماء خيل العرب وأنسابها ٢١٠ ، وفضل الخيل ١٨٦ .

 <sup>(</sup>٤) أسماء خيل العرب وأنسابها ٢٠٤ ، وفضل الخيل ١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) الحلبة ٥٥.

<sup>(</sup>٧) فضل الخيل ١٨٦ . وفي المنمق ٥١٧ : الرطل .

و( القَتادِيّ ) : فَحْلٌ كانَ للخزرج(١١) .

و (القِبْطيّ ) : فرسٌ سابقٌ كانَ لعبد الملك بن عُمير اللّخميّ الكوفي (٢٠) ، قاضيها بعد الشّعبيّ (٢٦) . غلب عليه حتّى قِيلَ له : عبد الملك القِبْطِي .

و( البَوَّابِ ) : فرس زياد بن أَبيه<sup>(١)</sup> .

وهو البواب بن البطين بن البطان بن الحرون بن الأَثاثي بن الخُزَر بن [١٣٥] ذي الصّوفة بن أعوج الأكبر ، وليسَ للعرب فحلٌ أَشهر ولا أكثرَ نسلاً ولا أكثر<sup>(٥)</sup> ذكراً من ( أعوج الأكبر ) ، وهو لغنيّ بن أعصر<sup>(١)</sup> .

وأَمَّا ( أعوج الأصغر ) فهو لهلال بن عامر بن صعصعة<sup>(٧)</sup> . وأكثر من يجيء[ به ] في الشّعر بنو عامر بن صعصعة .

والعوج من الخيل: التي في أرجلها تجنيب ، وهو محمود. قالَه الأصمعي (٨).

والتَّجنيب ، بالجيم : إنحاء وتوتير في رجل الفرس .

والتحنيب ، بالحاء : في اليد .

<sup>(</sup>١) حلية الفرسان ١٦٥ . وهو ( القتاري ) ، بالراء ، في نسب الخيل ٦٣ ، ٦٤ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٢) ت ١٣٦ هـ . ( أخبار القضاة ٣/ ٢ ، ووفيات الأعيان ٣/ ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) عامر بن شراحيل ، ت نحو ١٠٣ هـ . ( أخبار القضاة ٤١٣/٢ ، وتاريخ بغداد ٢٢٧/١٢ ) . وينظر عن القبطي : التكملة والذيل والصلة ( قبط ) .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) س : أكبر .

<sup>(</sup>٦) أسماء خيل العرب وأنسابها ٣٥ .

<sup>(</sup>V) نسب الخيل ٣٢ ، والخيل لأبي عبيدة ١٧٨ ، وللأصمعي ٢٤ .

<sup>(</sup>٨) فضل الخيل ١٨٧ .

و( الأعرابيّ ) : فرس عبّاد بن زياد بن أبيه (١١) . كان من الخيول المذكورة [ بالسبق ] ، وكانَ مقتضباً لا يُعرف له أَكّ .

و(الذَّائد)، أخو (البوّاب): فرس العباس بن الوليد بن عبد الملك<sup>(۲)</sup>.

و( السّاطع ) : فرسه أيضاً<sup>(٣)</sup> .

وقالَ ابنُ حبيب<sup>(١)</sup> : ( الذّائد ) : فرس هشام بن عبد الملك بن مروان<sup>(٥)</sup> .

و( البطان ) و( البُطَيْن ) : فرسا محمد بن الوليد بن عبد الملك(٢٠) .

وقال ابن حبيب (٧٠ : ( البِطان بن الحَرون ) : فرس الوليد بن عبد الملك ابن مروان .

و( الحَرون ) : فرس مسلم بن عمرو الباهليّ<sup>(٨)</sup> ، وكانَ من أبصر النّاس بالخيل .

<sup>(</sup>١) نسب الخيل ٦٨ ، وفضل الخيل ١٨٧ . والزيادة منه .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ١٨٧ .

 <sup>(</sup>٣) أسماء خيل العرب وأنسابها ١٢٦ ، وفضل الخيل ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) المنمق ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) الخليفة الأموي ، ت ١٢٥ هـ . ( المعارف ٣٦٥ ، وتاريخ الخلفاء ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) فضل الخيل ١٨٧ .

<sup>(</sup>٧) المنمق ٥١٧ . والوليد الخطيفة الأموي ، ت ٩٦ هـ . ( تاريخ الخلفاء ٢٦٥ ) .

 <sup>(</sup>A) نسب الخيل ٦٣ ، والخيل للأصمعي ٢٦ .

<sup>(</sup>٩) نسب الخيل ٦٦ .

وقيلَ : منسوبة لبني غطيف ، قوم بالشَّام في الإِسلام .

وكان ( الأَثاثيّ ) للحَبَطاتِ من تميم (١) .

( الخُزَر ) : لبني يربوع (٢) .

وكانت الذَّائدية من سوابق خيل الشَّام .

والرُّؤاسيَة : من سوابق خيل العراق . وإِنّما سُمَّيَتِ الرَّؤاسيَة ، لأنَّ معقل ابن عروة ، وكانَ بصيراً بالخيل . وَهَبَ لعبد الملك [٢٥] رُؤاس السُّلميّ ما في بطن الحميراء ، وهي فرسه ، وأُمّها ( القرحاء ) ، فكانت لعاصم بن أبي عمرو القُشَيْرِيّ ، وكانتُ سابقة ، وبناتها سوابق ، وأُخوها ( الأَشقر ) صار لقُتية بن مسلم ، فبعث به وبـ ( الرّؤاسي بن الحُميراء ) إلى الحجَّاج<sup>(٣)</sup> .

وأخو ( الحُميراء ) الموسوم ( ابن القَرْحاء ) : حمل عليه عبد الرحمن [ ابن ] عبد الله القُشَيْرِيّ أُمَيّة بن عبد الله عامل خراسان (١٠) .

ومن ولد القَرْحاء ( الأَجْدَل ) الذي سَبَقَ الخيلَ نصف الطّريق في حَلْبَة خراسان<sup>(ه)</sup> .

وكان لمروان بن محمد الجَعديّ : ( الأَشْقر ) ، وكانَ أَعورَ ، وهو من نَسْل ( الذَّائد )<sup>(1)</sup> .

وكانَ ( الذَّائد ) لا يدخل عليه سائسُه إِلاَّ بإِذْنِ ، يرفعُ [ له ] المخلاة فيها

<sup>(</sup>١) - أسماء خيل العرب وأنسابها ٢٩ ، وفضل الخيل ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ١٨٧.

 <sup>(</sup>٣) فضل الخيل ١٨٧ ـ ١٨٨ . وفي النسخ الثلاث : وأُمّه القرحاء . وأثبتنا ما في فضل الخيل .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) أسماء خيل العرب وأنسابها ٣٥ .

شعير ، فإنْ رفع رأسه دخلَ إليه ، وإِنْ لم بفعلْ به ذلك شدَّ عليه فيمنعه من الدخول إليه(١) .

وقالَ الأَصمعيّ<sup>(٢)</sup> : كانَ إِذَا أُرْسِلَ معه فرس مثله في الجودة ، جاءَ سابقه بقدر رُمح .

\* \* ;

<sup>(</sup>١) أسماء خيل العرب وأنسابها ١٠٣ ، وفضل الخيل ١٨٨ ، والزيادة منه .

<sup>(</sup>٢) الخيل ٢٧.



# الفصل الثّاني

في فضل ما اتّخذ منها للجهاد في سبيل الله ، عزّ وجلّ ، وما جاء في مسح نواصيها وأكفالها ، وبركتها والنفقة عليها وخدمتها ، وكراهة تقليدها الأوتار ، وذكر السّبب في ذلك

قد أَقْسَمَ اللهُ تعالى في كتابه العزيز ، وذلك لما<sup>(١)</sup> فيها من الفضل ، فقال تعالى : ﴿ وَالْعَدِيْتِ ضَبِّحًا ﴿ فَالْمُورِئِتِ فَدَّعًا ﴿ فَالْمُغِيرَتِ صُبِّعًا ﴿ فَالْرَنَ بِهِ ِ نَقْعًا ﴿ وَاللَّهِ عَلَى بِهِ مَقَّا ﴿ وَاللَّهِ مَعَّا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُنُودٌ ﴾ [العاديات : ١ - ٦] .

وتفسير ذلك<sup>(٢)</sup> :

أَنَّهُ تَعَالَى أَقَسَمَ بَخَيْلُ الغَزَاةَ ، تَعَدُّو فَتَصْبَحَ ، وَالضَّبُّحُ : صَوْتُ [٢٦] أَنْفَاسِهَا إذا عَدُوْنَ .

[ وعن ] ابن عبَّاس ، رضي الله عنهما ، أنَّه حكاه فقال<sup>(٣)</sup> : [ أَح أَح ] . قال عنته ق<sup>(٤)</sup> : [من مجزو، الكامل]

والخيـــلُ تكـــدحُ حيـــنَ تَضْ ـ جَـحُ فـي حيـاضِ المنوتِ ضَبْحـا

وانتصاب ( ضبحاً ) على : يضبَحْنَ ضَبْحاً ، أو بالعاديات ، كأنَّ الضَّبْحَ يكونُ مع العدو ، أو على الحال ، أيْ : ضابحاتٍ .

والموريات: تُوري نار الحباحب، وهو ما يتقدح من حوافرها قدحاً. قادحات: صاكّات بحوافرها الحجارة، والقَدْحُ: الصَّكُ . والإيراءُ: الإخراجُ للنار، يُقالُ: قَدَحَ فأورى، وقدحَ فأَصْلَدَ. وانتصب (قدحاً) بما انتصب (ضبحاً).

والمغيرات : تغيرُ على العدو . صُبْحاً : في وقت الصبح . فأَتُونَ ن هُ نَقْعاً : فهيجن بذلك الوقت غباراً .

<sup>(</sup>١) من س . وفي الأصل : ما .

<sup>(</sup>۲) الكشاف ٤/ ۲۷۷ .

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ١١/ ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣٣٣ . وفي الأصل : حين تعلم .

فَوْسَطْنَ : أي بذلك الوقت ، أو بالنقع ، أَيْ : وسطنَ بالنقع الجمع ، أو فَوَسَطُنَ ملتبسات به . جمعاً : من جموع الأعداء ، أو وسطه بمعنى تَوَسَّطُهُ . وقِيلَ : الضّمير لمكان الغارة ، وقيل : للعدو الذي دلّ عليه ( والعاديات ) .

ويجوزُ أنْ يراد بالنقع الصّياح .

وقراً أبو حَيْوَة (`` : " فَأَقَرْنَ » بالتشديد ، [ بمعنى ] : فأظهرنَ به غباراً ، لأنَ التَّأْثِير (`` بمعنى الإظهار ، أو قلبَ ( ثُوَّرْنَ ) إلى ( وَثَّرْنَ ) ، وقلبَ الواو همزة (`` .

وقُرِيءُ (٤٠ : ﴿ فَوَسَّطْنَ ﴾ مشدّداً للتعدية ، والباء مزيدة للتأكيد ، كقوله : ﴿ وَأَتُواْ بِدِهِ ۚ [البنرة: ٢٥] ، وهي مبالغة في ( وَسَطْنَ ) (٥٠ .

• وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما : كنتُ جالساً في الحجر ، فجاءني رجلٌ فسألني (٢٦ ب) عن (٢٦) ﴿ وَالْمَدِينَ صَبْحًا ﴾ ، ففسَّرتُها بالخيل ، فذهب إلى علي ، وهو تحت سقاية زمزم ، فسأله ، وذكر له ما قلتُ ، فقال : ادعُه لي ، فلمّا وقفتُ فوق رأسه قالَ : تُفتي النّاس (٧٧) بما لا علم لكَ به ، والله إِنْ كانت لأوَل غزوة في الإسلام بدر ، وما كانَ معنا إلا فرسان : فرس للزّبير ،

 <sup>(</sup>١) شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي ، ت ٢٠٣ هـ . (غاية النهاية ٢٠٥/٣) . والقراءة
 في : الشواذ لابن خالويه ١٧٨ ، والمحتسب ٢٠٧٠/٣ ، والبحر ٨/٨٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مَنْ سَ ، ر ، وفي الأصل : لأنَّ الباء فيه ، وفي الكشاف : فيه معني . .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢٧٨/٤ .

 <sup>(</sup>٤) الإمام علي ( رض ) ، وابن أبي ليلى ، وقتادة . ( الشواذ لابن خالويه ١٧٨ ، والمحتسب / ٣٧٠ ، والدر العصون ٨٨/١١ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢٧٨/٤.

<sup>(1)</sup> ساقطة من ر .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ر 🔻

وفرس للمقداد<sup>(١)</sup> .

العاديات ضَبْحاً : الإِبلُ من عرفَةَ إِلى المزدلفة ، ومن المزدلفة إِلى مِنتَ .

وعلى تفسير الإمام علي ، رضي الله عنه ، فجمع اسم المزدلفة ، وهو من أسمائها ، قالَ الزَمخشري<sup>(۲)</sup> : فإنْ صحّت الرواية ، يعني عن علي ، رضي الله عنه ، فقد استعير الضَّبْح للإبل ، فإنّ الضّبح لا يكونُ إلا للفرس والتَعلب والكلب . وقيلَ : الضَّبْح مثل الضَّبْع ، يُقالُ : ضَبَحَتِ الإبل وضَبَعَت ، إذا مدّت أضباعَها أنّ في السّير ، وليسَ بثنتِ .

قالَ الزّمخشريّ <sup>(1)</sup> : [ فإِنْ قلتَ ] : علامَ عطف ﴿ فَأَثَرَنَ﴾ ؟ قلتُ : على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه ، لأنّ المعنى : واللاتي عدونَ فأورينَ فأَعْرَنَ فأَثْرَنَ .

وأمّا ما جاءَ عن عليّ ، رضي الله عنه ، في أنّه لم يكنُ مع المسلمين في غزوة بدر إلاّ فرسان ، فقد تقدَّمَ اختلاف الرواية فيه .

وفي هذه السّورة على مقتضى تفسير ابن عبّاس ، رضي الله عنهما ، البيان : خيل الغُزاة .

وسمّى الله تعالى الخيل بالخير ، في قوله تعالى : ﴿ وَوَهَمْنَا لِمَاوُدَ سُلَمَنَ يَعْمَ ٱلْعَبَدُّ إِنَّهُۥ اَوَّابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَيْنِ الصَّنْفِنَتُ اَلْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّ آَخَبَتُ حُبَّ اَلْمَيْرِ عَنْ ذِكْرٍ رَبِّ حَتَّى تَوَارْتُ بِالْحِجَابِ﴾ [ص ٣٠\_٣]

<sup>(</sup>١) الدر المصون ١١/ ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الضَّبْع: الذراع.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٢٧٨ . ومن : قلت ، يبدأ السقط في س .

الخيل خيراً ، كأنَّها نفسُ العضُ الخيرِ لتعلُّق الخيلَ خيراً ، كأنَّها نفسُ الخيرِ لتعلُّق الخيرِ التعلُّق الخيرِ بها .

قال رسول الله ﷺ : " الخيل معقودٌ بنواصيها الخيرُ إلى يوم القِيامةِ " .
 وقال في زيد الخيل حينَ وَفَدَ عليه وأَسلمَ : " ما وُصِفَ لي رجلٌ فرأيته ،
 إلا كانَ دونَ ما بلغني ، إلاّ زيد الخيل "(۱) . وسمّاه : زيد الخير .

وحديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة »، يدلُّ على فضيلتها ويُمنها وبركتها و الحديثُ صحيحٌ ، رواهُ عن النّبي ﷺ ، جماعة من أصحابه ، رضي الله عنهم أجمعين ، منهم : عبد الله بن عمر بن الخطّاب ، رضي الله عنهما ، وحديثه في الصّحيحين (٢) . ومنهم : عُروة البارقي (٣) ، وهو في الصّحيحين (١) أيضاً . وفي حديث عروة : قيلَ : يا رسولَ الله وما ذاكَ ؟ قالَ : «الأُجُرُ والغنيمةُ » .

وفي رواية نُعَيْم بن أبي هند<sup>(٥)</sup> عن عُروة ، قالَ : رأيتُ رسول الله ﷺ ، فَتَلَ ناصية فرسه بينَ إصبعيهِ ، ثمّ قالَ : « الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » .

وفي رواية عروة ، قالَ<sup>(٢)</sup> : رأيتُ النّبي ﷺ ، أَتَى فرساً شقراء في سوق المدينة مع أعرابي يلوي ناصيتها بإصبعيه ، وقالَ : " الخيل معقود في نواصيها

<sup>(</sup>١) صحابي (أسد الغابة ٢/ ٣٠١ ، والإصابة ٢/ ٦٢٣ : والحديث فيهما ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤/ ٣٤ ، وصحيح مسلم ٣/ ١٤٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الجعد ، صحابي . ( أسد الغابة ٢٦/٤ ، والإِصابة ٤٨٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٢٤/٤ ، وصحيح مسلم ١٤٩٣/٢ .

٥) ت ١١٠ هـ . ( تهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٨ ) . والخبر في فضل الخيل ٦ .

ا فضل الخيل ٦ .

الخير إلى يوم القيامة » .

وفي حديث شبيب بن غَزقَدَة (١) عن عُروة : أَنَّه رأَى في داره سبعين فرساً .

ومن الصحابة الرواة للحديث المذكور : جرير بن عبد الله البجلي (٢٠) ،
 قال : رأيتُ رسول الله ﷺ ، يلوي ناصية فرسه بإصبعيه ، (٢٧ ب] ويقول :
 « الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » .

رواه مسلم (<sup>٣)</sup> ، والنّسائي <sup>(1)</sup> من حديث أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير ، عن جدّه جرير ، وكانَ يُقالُ له : يوسف هذه الأُمّة ، لجماله . وفي لفظ النّسائيّ : رأيتُ رسولَ الله ﷺ ، يفتلُ ناصية فرس بين إصبعيه .

وفي فتله ﷺ ، ناصية فرسه ، الفضل في خدمة الرجل دابته المعدة للجهاد<sup>(ه)</sup> .

هكذا قالَ بعضُهم . وعندي أنه ﷺ ، لمّا فَتَل النّاصية كانَ ذلكَ من يدة الكريمة بركة بموضعه في ناصيتها . ثمّ أَشارَ لفظه إلى تلك البركة بقوله : « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » . وسيأتي ما في ذلك من الإشارات .

ومنهم : عُتْبة بن عبد السُّلميّ (١) ، رضي الله عنه ، قال : قال

<sup>(</sup>١) السَّلمَيُّ ، تابعي . ( تهذيب التهذيب ٢/ ١٥١ ) . والخبر في فضل الخيل ٦ .

 <sup>(</sup>٢) صحابي ، ت نحو ١ هـ . (أسد الغابة ١/ ٣٣٣ ، والإصابة ١/ ٤٧٥ ).

 <sup>(</sup>۲) صحابي ، ت بحو ۱ هـ . ( اسدالعابه ۱ / ۱۱۱ ) والإصابه ۱ (۲۰۰۱ ) .
 (۳) صحبحه ۱٤٩٣ / ۱٤٩٣ .

<sup>(</sup>٤) سننه ٦/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ٨.

٦) صحابى . (أسد الغابة ٣/ ٥٦٣ ، والإصابة ٤٣٦/٤).

رسولُ الله ﷺ : « الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة » .

ومنهم: سَلَمة بن نُفيل<sup>(۱)</sup>، رضي الله عنه، قال : قال رسولُ
 الله ﷺ: « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ». وسيأتي له شيء
 من ذلك في النّهي عن قصّ نواصيها ومعارفها وأذنابها.

رواهما أبو مسلم الكَشي في سُننه (٢) .

ومنهم: أبو كَبْشَة (٢) صاحب رسول الله ﷺ ، قال : قال رسول الله ﷺ : « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وأهلها مُعانون عليها ، فامسحوا نواصيها وادعوا لها بالبركة » .

رواهُ الآجريّ (٤٠) [٢٨] في كتاب « النّصيحة » .

ورواهُ الطّبرانيّ في معجمه الكبير<sup>(٥)</sup> ، ولفظه عن النّبيّ ﷺ ، أَنَّه قالَ : « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها مُعانون عليها » .

رواه ابن سعد في الطبقات<sup>(٦)</sup> ، وابنُ مَنْدَة في الصّحابة ، ولفظه : « الخيل معقود في نواصيها الخير والنّيل إلى يوم القيامة ، والمنفق عليها كباسِطِ كَفَّيْهِ للصدقة » .

ومنهم : أسماء بنت يزيد (٧) ، رَوَتْ : أَنَّ رسولَ الله ﷺ ، قال :

<sup>(</sup>١) السكوني ، صحابي . ( أسد الغابة ٢/ ٤٣٥ ، والإِصابة ٣/ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ٨ .

<sup>(</sup>٣) الأنماري ، صحابي . (أسد الغابة ٦/ ٢٦١ ، والإصابة ٧/ ٣٤١) .

 <sup>(</sup>٤) أبو بكر محمد بن الحسين ، ت ٣٦٠ هـ . ( تاريخ بغداد ٢٤٣/٢ ، ووفيات الأعيان ٢٩٢/٤ ) . والخبر في فضل الخيل ٨ ، وجز الذيل ٣٨ .

<sup>. 11./17 (0)</sup> 

 <sup>(</sup>٦) الكبرى ٧/ ٤٣٤ .
 (٧) ابن السكن الأنصارية ، صحابية . (أسد الغابة ١٨/٧ ، والإصابة ٧/ ٥٢٥ ) . والخبر في العسند ٣/ ٢٩ .

« الخيل في نواصيها الخير معقود أَبداً إلى يوم القيامة ، فمن ربطها عدَّةً في سبيل الله وأنفق عليها احتساباً في سبيل الله ، فإن شبعَها وجوعَها وريَّها وظمأها وأرواثها وأبوالها فلاخ في ميزانه يوم القيامة . ومَنْ ربطها رياءً وسُمعةً وفَرَحاً ومَرَحاً ، فإنَّ شبعَها وجوعَها وريَّها وظمأها وأروائها وأبوالها خُسرانٌ في ميزانه يوم القيامة » .

● ومنهم: عليّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، ولو صحّ الحديث عنه ، لكانّ حديثه مقدّماً على ما (۱) ذكرنا من الصّحابة ، ولكن رواهُ الحارث الأعور (۲) . والكلامُ فيه (۳) معروف ، عن عليّ ، رضي الله عنه : أنّ رسولَ الله ﷺ ، قالَ : « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، ومنِ ارتبطَ فرساً في سبيل الله ، عزّ وجلّ ، كانَ علقُهُ وروثهُ وشربُهُ في ميزانه يومَ القيامة » .

رواهُ القاضي عمر بن الحسن الأُشْناني (٤) في بعض تخاريجه .

ورواه (ه) القاضي ابن أبي عاصم (٦) في ( الجهاد ) ، ولفظه : [٢٨] قالَ : قالَ رسول الله ﷺ : « مَنِ ارتبطَ فرساً في سبيل الله تعالى ، فعلفه وأثره في ميزانه يوم القيامة » .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالله ، ت ٦٥ هـ . ( المغنى في الضعفاء ١/ ١٤١ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>٣) من ر . وفي الأصل : فيها .

<sup>(</sup>٤) ت ٣٣٩ هـ . ( الأنساب ١/ ٢٧٥ ، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٨٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) هنا ينتهي السقط في س

 <sup>(</sup>٦) أحمد بن عمرو النبيل ، ت ٢٨٧ هـ . ( ذكر أخبار أصبهان ١٠٠/١ ، وطبقات الحفاظ
 ٢٨٠ ) . والخبر في فضل الخيل ١٠ .

ومنهم: جابر بن عبد الله ، رضي الله عنهما ، قال : قال رسول
 الله ﷺ: « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وأهلها مُعانون
 عليها ؛ فخذوا بنواصيها وادعوا بالبركة ، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار » .

رواه الكشيّ في سننه<sup>(١)</sup> . ورواه الإِمام أحمد في مسنده<sup>(٢)</sup> ، وفي لفظه : « في نواصيها الخير والنّيل » .

• ومنهم: أبو هُريرة، رضي الله عنه، روى ذلك في حديث طويل يتعلّق بالزّكاة، وفي آخره أمور تتعلّق بالخيل وغيرها، فنذكره بطوله فإنّه مناسب لمقصدنا، فنقول(٢): رَوَى مسلم في صحيحه (١) من حديث سُهيل بن أبي صالح (٥)، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه هُريرة، رضي الله عنه، قال : قال رسول الله ﷺ: «ما مِن صاحب كنزٍ لا يُوَقِّي زكاته ، إلا أُحْمِي عليه في نارِ جهنَّم، فيُجعلُ صفائح، فيُكوى (١) بها جَنباه وجبينه وظهره من حتى يَحكم الله بين عبادِه، في يوم كانَ مقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ ممّا تعدُّون ؛ ثمّ يُرى سبيله إمّا إلى النارِ. وما مِن صاحب إبلٍ لا يُوَدِّي زكاتها، إلا بُطِحَ لها بقاع قرْقرٍ ، كَأُوفَرٍ مَا كانت، تستنُ عليه، كلّما مَضَى أُخْراها رُدَّت عليه أُولاها. حتى يَحكمَ الله بين عبادِه، في يوم كانَ مقدارُه خمسينَ أَلفَ سنةٍ ؛ ثمّ أُولاها. حتى يَحكمَ الله بين عبادِه، في يوم كانَ مقدارُه خمسينَ أَلفَ سنةٍ ؛ ثمّ

افضل الخيل ١٠ .

<sup>(</sup>٢) المسند ٣/ ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) من س ، وفي الأصل : فيقول .

<sup>(</sup>٤) ٢/ ٦٨٢ ، وشرح النووي ٤/ ٧٢ ـ ٧٣ ، وليس فيهما : ( وظهره ) ، و( مما تعدون ) .

 <sup>(</sup>٥) ت ١٣٨ هـ . (تهذيب النهذيب ١٢٨/٢ ، وتقريب النهذيب ١٩٩ ) . وفي النسخ الثلاث : سهل . في الموضعين . وهو وهم .

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم وشرحه ، وفي الأصل : فتكوي .

زكاتَها ، إِلاَّ بُطِحَ لها بقاعِ قَرْقَرِ ، كَأَوْفَرِ مَا كانت ، فَتَطَوُّهُ بِأَظلافها وتَنْطِخُهُ بِقرونها ، ليس فيها عَقْصاءُ ولا جَلْحَاءُ(١) ، كلّما مَضَى عليه أُخْراها رُدَّتْ عليه أُولاها ، حتَّى يَحكمَ اللهُ بين عبداه ؛ في يوم كانَ مِقْدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةِ . ثمّ يُرى سبيلُهُ إِمّا إلى الجَنَّةِ وإِمّا إلى النَّارِ .

قالَ سُهَيْل : فلا (٢) أدري أَذكرَ البَقَرَ أَمْ لا .

قالوا: فالخيلُ يا رسولَ الله ؟ قالَ: « الخيل في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة » ، أو قالَ: « الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » . شكَّ سُهيلٌ (٣) .

والخيلُ لثلاثةي : هي لرجلٍ أَجْرٌ . ولرجلٍ سِتْرٌ ، وعلى رجلٍ وِزْرٌ .

فَأَمَّا الذي هي له أجرٌ : فالرجلُ يتَّخذها في سبيل الله تعالى ويعَدُّها له . فلا تُعَيِّبُ شيئاً في بطونها إلا كَتَبَ اللهُ له أجراً . ولو رعاها في مَرْج ، فما أَكَلَتْ شيئاً إلاَّ كُتِبَ له بها أجر . ولو سقاها مِن نَهْرٍ ، كانَ له بكلَ قطرةِ تُغَيِّبُها في بطونها أَجْرٌ . حتى ذكرَ الأَجْرَ في أبوالها وأرواثها . ولو اسْتَنَتْ شرفاً أو شَرفَيْنِ كُتِبَ له بكلَّ خُطوةٍ تخطوها أَجْرٌ .

وأَمَّا الَّذِي هي له سِنْرٌ: فالرجلُ يتَخِذُها تَعَقُّفاً<sup>٤١)</sup> وتكرُّماً وتجمُّلاً . لم يَنْسَ حقَّ ظهرها وبطونها ، في عُسْرِها ويُسْرِها

وأَمَّا الّذي هي عليه وِزْرٌ : فالّذي يتّخِذُها أَشَراً وبَطَرِاً وبَذَخاً ورثاءَ النَّاسِ . فذاك الّذي هي عليه وِزْرٌ .

<sup>(</sup>١) العقصاء : الملتوية القرنين . والجلحاء : التي لا قرن لها .

<sup>(</sup>٢) من ر، والصحيح، وشرحه. وفي الأصل: ولا .

<sup>(</sup>٣) من ر . وفي الأصل : سهل .

<sup>(</sup>٤) ليست في الصحيح .

قِيلَ : يا رسولَ اللهِ [٢٩ ب] فالحُمُرُ ؟ قالَ : مَا أُنْزِلَ عليّ (١) فيها شيءٌ إلاّ هذه الآية الفاذة الجامعة : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ ﴾ والزازلة : ١٨-١ .

وقوله : استنّت ، أيْ : عَدَث<sup>(٢)</sup> لمرحها ونشاطها ، ولا راكب<sup>(٣)</sup> عليها .

والشَرف: ما يعلو من الأرض (٤٠). وقيلَ: الطَّلق بمعنى شوط أو شوطين .

والأَشَىر والبَطَر : شِـدَّةُ المـرح . والبَـذْخ ، بسكـون الـذّال وبـالخـاء المعجمتين : الكبر .

- وممن رَوَى من الصّحابة: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة »: عبد الله بن عمرو بن العاص<sup>(٥)</sup>. ورواه أبو عبيدة<sup>(٢)</sup>. وسيأتي في الفصل الرّابع: في التماس نسلها ونمائها.
- وممن رَوَى من الصّحابة: «الخيلُ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة»: حُذَيفة (٧) ، رضي الله عنه ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الغَنَمُ بركة ، والإبلُ عِزٌ لأهلها ، والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وعبدُكَ أخوكَ

<sup>(</sup>١) من ر . وفي الأصل : عليها .

<sup>(</sup>٢) من ر . وفي الأصل : عدد . وفي شرح النووي : جَرَث .

 <sup>(</sup>٣) من فضل الخيل ١٤ . وفي النسخ الثلاث : ولا زالت عليها .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٥) صحابي ، ت نحو ٦٣ هـ . (أسد الغابة ٣/ ٣٤٩ ، والإصابة ١٩٢/٤).

<sup>(</sup>٦) الخيل ١١٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن اليمان ، صحابي ، ت ٣٦ هـ . ( الاستيعاب ١/ ٢٣٤ ، والإصابة ٢/ ٤٤ ) . والحديث في مجمع الزوائد ٥/ ٢٥٩ .

فأحسن إليه ، وإنْ وجدتَهُ مغلوباً فأَعِنْهُ » .

ومنهم: ابن الحنظلية (١١) ، رضي الله عنه: سمعت رسول الله بي ،
 يقول: « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وصاحبها يُعان عليها ، والمنفق عليها كالباسط يده بالصّدقة لا يقبضها » .

ومن مراسيل عَطاء (٢) ، قالَ : قال رسولُ الله ﷺ : «الغنمُ بركةٌ موضوعةٌ ، والإِبلُ جمالٌ لأهلها ، والخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة » .

رواهُ أبو عُبيدة<sup>(٣)</sup> عن عمر بن عمران السّدوسي<sup>(١)</sup> ، (١٣٠) عن طلحة بن عمرو<sup>(ه)</sup> ، عن عطاء .

ورواه البزّار<sup>(۱)</sup> في مسنده من حديث طلحة بن مُصَرّف<sup>(۷)</sup> ، عن أبي عمّار<sup>(۸)</sup> عن عمرو بن شُرَحْبيل<sup>(۹)</sup> .

ويقربُ ممّا سبق قوله ﷺ : « البركةُ في نواصي الخيلِ » .

<sup>(</sup>١) سهل الأنصاري ، صحابي . (أسد الغابة ٢/٤٦٩ : وفيه الحديث ) . وهو في سنن أبي داود ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي رباح ، ت ١١٤ هـ . ( تذكرة الحفاظ ٩٨/١ ، وتهذيب التهذيب ٣/١٠١ ) أ

<sup>(</sup>٣) الخيل ١١١ .

 <sup>(</sup>٤) مجهول ( التاريخ الكبير ٣/ ١٨٢/٢ ) والجرح والتعديل ٣/ ١٢٦/١ ، والمغني في الضعفاء ٢/ ٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) ت ١٥٢ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢٢ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عمرو البصري ، ت ٢٩٢ هـ . ( تاريخ بغداد ٢ ٣٣٤ ) . والخبر في فضل الخيل ١٦ .

<sup>(</sup>V) ت ۱۱۲ هـ . ( تهذيب التهذيب ۲۲۳/۲ ) .

 <sup>(</sup>A) عَريب بن حُميد . ( تهذيب التهذيب ٣/ ٩٧ ، وتقريب التهذيب ٥٨١ ) .

<sup>(</sup>٩) الهمذاني ، ت ٦٣ هـ . ( تهذيب التهذيب ٣/ ٢٧٧ ) .

وهو حديث صحيح ، رواه البخاري (١) ، ومسلم (٢) ، وغيرهما (٦) ، من حديث أنس بن مالك. ، رضي الله عنه ، عن النّبي ﷺ .

وقد سَبَقَ في أول الفصول عن سوادة بن الربيع: أنَّ النّبي ﷺ ، قال : «ارتبطوا الخيل فإنّ الخيل في نواصيها الخير » .

قال القاضي عياض في حديث : « الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة » : هذا من كلامه على البليغُ ، وتجنيسه الألفاظ العذبة السهلة بعضها بعض .

وفي رواية : معقوص ، وهي بمعنى معقود ، أَيْ : ملويٌّ بها ، ومضفور فيها . والعقصة : الضّفرة .

وفيه دليلٌ أنَّ الجهادَ باقي ثابت إلى يوم القيامة .

وقد استدلَ بعضُهم على استمرارِ الجهادِ تحتَ راية كلِّ بَرُّ وفاجرٍ ، وفيه بقاء الإِسلام والمجاهدين الذَّاتِين عنه إلى يوم القيامة (<sup>٤)</sup> .

قلتُ : وفي قوله : في نواصيها ، إشارة إلى ما يُقالُ في ألفاظهم : ناصية مباركة ، وناصية ميمونة ، وناصية سعيدة . وفيه إشارة إلى أنّ الخير المأخوذ بسببها يكونُ بعزٌ ، وهو كذلك<sup>(٥)</sup> في الغنيمة يُؤخذُ بقهر العدو وذله ، ويكونُ النّصرُ (٣٠٠) والعز للمسلمين . وفيه إشارة إلى عُلُوّ الخير المأخوذ بها ، وأنّ أعلى ما فيها ناصيتها . وفيه إشارة إلى أنّ هذا الاقتران المعبر عنه أعلى ما فيها ناصيتها . وفيه إشارة إلى أنّ هذا الاقتران المعبر عنه

<sup>(</sup>۱) صحيحه ۲٤/٤ .

<sup>(</sup>۲) صحيحه ۲/ ۱٤۹٤ .

<sup>(</sup>٣) النسائي في سننه ٦/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٨ .

<sup>(</sup>٥) من ر . وفي الأصل : ذلك .

ب ( معقود ) ، أمر لا ينفكُ ولا ينحلُ ، ولذلك جاء : " إلى يوم القيامة " ، وجاء أبداً . وفيه إشارة إلى إحلال الغنيمة ، وهو من خصائص هذه الأمة ، كما جاء مصرّحاً به في الأحاديث الصّحيحة . وفيه إشارة إلى أنّ الغنيمة من أعلى ما يكونُ من المال المكتسب ، أو أعلى ما يكونُ .

فإِنْ قلتَ : فقد صح عن النّبي ﷺ ، قالَ (١) : « أَطْيَبُ ما يأكُلُ الرّجلُ عَمَلُ بيدِهِ ، وأَنْ نبيً الله داود ، عليه الصّلاةُ والسّلام ، كانَ يأكلُ من عَمَلِ يده » . فكيفَ تقولُ : إِنّ الغنيمة أعلى ما يكونُ من الكسب ؟ قلتُ : هو مِن عملِ اليدِ أيضاً ، وفي هذا العملِ إعلاءُ كلمة الله تعالى ، وإقامةُ الحقّ ، ورَدْعُ أهل الباطل ، ثمّ الكلام في كسب العموم قد يكونُ عن كسب الرّجلِ إِذا نظر إليه منفرداً .

واعلمْ أنّ في حديث أبي هريرة السّابق : « الخيل لثلاثة (٢٠) : لرجل أُجر . . ) إلى آخره ، ما يدلُّ على أنّ كلّ أمر يتعلّق بها يكون صاحبها مأجوراً به ، إذا كانَ رابطاً لها في سبيل الله تعالى بالإخلاص .

• وقد جاء من حديث أبي هريرة ، عن النّبيّ ﷺ ، أنّه قال : " الخيل للثلاثة : لرجلٍ أجرٌ ، ولرجلٍ سِتْرٌ ، وعلى رجلٍ وِزرٌ . فأمّا الّذي هي له أجرٌ فرجل رَبَطَها في سبيل الله تعالى ، فأطال لها [١٣١] في مَرْجِ أو روضة ، فما أصابَتْ في طِيَلِها (٣٠ ذلك من المرْج أو الرّوضة ، كان له حسناتٌ . ولو أنّها قطعتْ طِيَلَها فاستنَتْ (٤٠ شرفاً أو شَرَفَيْنِ كانتُ آثارُها وأرواتُها حسناتٍ له . ولو

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٣/ ٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) في النسخ الثلاث : الثلاثه.

<sup>(</sup>٣) أئي : حبلها .

<sup>(</sup>٤) أي : جَرَت .

أنّها مرّث بنهرٍ فشربتْ<sup>(١)</sup> منه ، ولم يُرِدْ أنْ يسقيها ، كان ذلك حسناتٍ له . فهى لذلك أَجْرٌ .

ورجلٌ رَبَطَها تَغَنَّياً وتَعَقُّفاً ، ثمّ لم ينسَ حقّ الله ِ في رِقابها ، ولا في ظهورها ، فهي لذلكَ سِتْرٌ .

ورجلٌ رَبَطَها فخراً ورِياءً ونِواءً لأهلِ الإِسلام ، فهي على ذلكَ وِزْرٌ .

وسُئِلَ رسول الله ﷺ ، عن الحُمُرِ ، فقالَ : « مَا أُنْزِلَ عليَّ فيها شي أَ<sup>(٢)</sup> إِلاَّ هذه الآية الجامعة الفاذَة : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ﴾ ومَن يَعْمَدُ الزالة : ٧-١٨ الله .

أخرجه البخاري (١) ، ومسلم (٥) .

الطُّوَل والطُّيَل ، بالواو والياء : الحَبْل . وكذلك : الطُّويلة .

وقوله : نِواءَ لأهل الإِسلام ، أيْ : معاداة لهم . من : ناوأه نِواءَ ومناوأة ، وأصله من : نأى إليك ، ونؤت إليه ، أَيْ : نهضت .

وعن زياد بن مسلم الغفاري (١٠): أنّ رسول الله ﷺ ، كانَ يقولُ : الخيلُ ثلاثةٌ : فمَنِ ارتبطها في سبيل الله وجهاد عدّوه ، كانَ شبعُها ورِيُها ، وجوعُها وعطشُها ، وجَزيُها وعَرقُها ، وأَرواثُها وأبوالها ، أجراً في ميزانه يوم القيامة . ومَن ارتبطها للجَمالِ فليسَ له إلاّ ذاكَ . ومَن ارتبطها فخراً ورِياءً كانَ

<sup>(</sup>۱) ر : قربت .

<sup>(</sup>٢) س: ما أنزل الله على فيها شيء .

<sup>(</sup>٣) في الأصول الثلاثة: من يعمل.

<sup>(</sup>٤) صععه ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>د) صحیحه ۲/ ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٦) صحابي ، من أهل مصر . ( الاستبعاب ٢/ ٥٣٤ ، والإصابة ٢/ ٥٨٩ ) .

مثل ما قصّ [٣١] في الأوّل وِزراً في ميزانه يوم القيامة » رواه أبو عسدة(١) .

وعن خَبَاب<sup>(۲)</sup> ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « الخيلُ ثلاثة : فرس للتيطان . فأمّا فرسُ الرّحمن ، فما أُعِدَّ في سبيل الله سبحانه وقُوتِلَ عليه أعداء الله . وأمّا فرسُ الرّسانِ ، فما استُبْطِنَ وتُحمَّلَ عليه . وأمّا فرسُ الشّيطانِ ، فما قُومِرَ عليهِ » .

رواه الأَجري<sup>(٣)</sup> في ( النّصيحة ) .

والقمار في السّباق : سيأتي في الفصل السّادس ، إِنْ شاء الله تعالى .

والاستبطان : طلب ما في البطن من النَّتاج .

● وعن عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه ، عن النّبيّ ﷺ ، قال : 
« الخيل ثلاثة : ففرسٌ للرّحمن ، وفرسٌ للإنسان ، وفرسٌ للشّيطان . فأمّا 
فرسُ الرّحمن ، فالذي يُرتبطُ في سبيل الله ، عزّ وجلّ ، فعلفُهُ وروثُهُ وبولُهُ ، 
وذكر ما شاءَ اللهُ . وأما فرسُ الشّيطان، فالذي يُقامِرُ عليه ، أو يُراهن . وامّا 
فرسُ الإنسانِ، فالفرسُ يرتبطُها الإنسانُ يلتمسُ بطنَها ، فهي سِترٌ من فقرٍ » .

رواهُ الإِمامُ أحمد في مسنده (١) .

• ورَوَى ابن أبي شيبة (٥) في مسنده ، عن النّبيّ ﷺ ، أنّه قال : « الخيلُ

<sup>(</sup>١) الخيل ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) ابـن الأَرَتَ ، صحابي ، ت ٣٧ هـ . ( أسد الغابة ٢/ ١١٤ ، والإصابة ٢/ ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) فضل الخيل ١٤ ، وجَّرَ الذَّيل ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ١/ ٣٩٥ . وابن مسعود ، صحابي ، ت ٣٢ هـ . ( أسد الغابة ٣/ ٣٨٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) أبو بكر عبد الله بن محمد ، ت ١٣٥ هـ . ( تهذيب التهذيب ١٩/٢ ٤) . والخبر في الكتاب المصنف ٤١/٩٣١ . وعنه في فضل الخيل ١٥ .

ثلاثةٌ : فرسٌ يرتبطُهُ الرّجل في سبيل الله ، فثمنُهُ أجرٌ ، وركوبُهُ أجرٌ ، وعاريتُهُ أجرٌ ، وعلفُهُ أَجرٌ . وفرسٌ يُغالقُ عليه ، ويُراهنُ عليه ، فثمنُهُ وِزرٌ ، وعلفُهُ وركوبُهُ وزرٌ . وفرسٌ للبطنة [٣٢] فعسى أَنْ يكونَ سداداً من فقر، إِنْ شاء الله ».

• وعن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، قال : لمّا استقرّتِ الدّار بالحجّاج بن يوسف ، ووضع الحرب ، خرجنا حتى قدمنا واسط ، وذكر اجتماعه بالحجّاج ، وعرض الحجّاج خيله عليه ، فقال أنس : " الخيلُ ثلاثةُ أفراس : فرس يتّخذُه صاحبُهُ يريدُ أنْ يجاهدَ عليه ، ففي قيامه عليه ، وعلفه إيّاه ، أحسبُهُ قال : وكَسْح مذوده ، أَجْرٌ في ميزانه . وفرس يُصيبُ أهلُها من نَسْلِها ، يريدونَ بذلكَ وجه الله تعالى ، فقيامُهم عليها ، وأدبُهم إيّاها ، وكَشْح روثها ، أَجْرٌ في ميزانهم يوم القيامة ، وأهلُها مُعانون عليها . وفرس للشيطان ، فقيامُ أهله عليه ، وذكر غير ذلك ، وزر في ميزانهم يوم القيامة » .

رواهُ ابن السّمَاك (١) في حديثه المعروف بجزء الفيل (٢) .

وعن يزيد بن عبد الله بن عَرِيب المُلَيْكي ، عن أبيه ، عن جدّه (٣) ،
 قالَ : قالَ رسولُ الله ﷺ : " في الخيل وأبوالها وأرواثها كفّ من مِشكِ الجنّه » .

رواهُ ابنُ أبي عاصم في ( الجهاد )(١) .

<sup>(</sup>۱) فضل الخيل ١٥ ـ ١٦ . وابن السماك : محمد بن صبيح البغدادي ، ت ١٨٣ هـ . ( حلية الأولياء ١٨٣٨ ، وسير أعلام النبلاء ٨/٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) من ر ، وفضل الخيل ، وجرّ الْذَيل ٣٥ . وفي الأصل : النيل .

<sup>(</sup>٣) عريب المليكي ، صحابي . ( أسد الغابة ٤/ ٣٤ ، والإصابة ٤/ ٤٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١٨.

ورواهُ ابنُ سعد في الطبقات (١٠) ، ولفظُهُ ، قالَ : قالَ رسولُ الله ﷺ : « المنفقُ على الخيل ، كباسط يده بالصدقة لا يقبضُها . وأبوالُها وأرواتُها عندَ الله سبحانه يوم القيامة كذكت المسكِ » .

وممّا جاء في مسح نواصيها وأكفالها: (٣٢١) حديث أبي وَهْب الجُشْمي السّابق في أوّل الفصول ، ولفظه عن النّبي ﷺ: " ارتبطوا الخيلَ والمسحوا بنواصيها وأكفالها ، وقلدوها ، ولا تقلّدوها الأوتار » .

أخرجه النّسائي (٢) . وقد سبق بتمامه .

وفي كثير من الأحاديث السّابقة ما<sup>(٣)</sup> دلّ على بركتها .

وأمّا النفقةُ عليها: فقالَ اللهُ تعالى: ﴿ اَلَذِينَ يُنفِقُونَ آمُوَلَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَادِ سِنَّا وَعَلانِينَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُفُونَ ﴾ [البغره: ٢٧٤] .

روى ابن سعد في الطبقات<sup>(٤)</sup> ، مرفوعاً : نَزَلُتْ في أصحابِ الخيل في سبيل الله تعالى .

قالَ ابنُ عبّاس : نزلتْ في علف الدّوابّ .

وعن أبي أُمامة الباهليّ<sup>(٥)</sup> ، قالَ : النفقة على الخيل في سبيل الله .

الكبرى ٧/ ٤٣٣ .

<sup>(</sup>۲) سننه ۱/۸۱۸ - ۲۱۹ .

<sup>(</sup>٣) ر:ممأ.

<sup>(</sup>٤) الكبرى ٧/ ٤٣٣ .

٥) صُدَيّ بن عجلان ، صحابي ، ت ٨٦ هـ . ( أسد الغابة ٣/ ١٦ ، والإصابة ٣/ ٤٢٠ ) .

قَالَ الواحديِّ<sup>(۱)</sup> : هذا قولُ أبي أُمامة ، وأبي الدّرداء<sup>(۲)</sup> ، ومكحول<sup>(۳)</sup> ، والأوزاعيّ<sup>(۱)</sup> .

قلتُ : فيُضاف إلى ذلك .

• وممًّا جاء في فضل معالجة علفها باليد :

مَا<sup>(٥)</sup> رواه ابنُ أبي عاصم: ثنا أبو عُمَيْر<sup>(١)</sup> ، ثنا أحمد بن يزيد بن رَوْح الدّاريّ<sup>(٧)</sup> ، عن محمد بن عُقْبة<sup>(٨)</sup> ، عن أبيه ، عن جدّه ، قالَ : أتينا تميماً الدّاريّ ، وهو يعالجُ عليقَ فرسه بيده ، فقلنا له : يا أَبا رُقيّة ، أما لكَ مَنْ يكفيك ؟ قال : بلى ، ولكني سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ ، يقول : " مَنِ ارتبطَ فرساً في سبيل الله ، فعالجَ عَليقَةُ بيده ، كانَ لهُ بكلِّ حبَّةٍ حسنةٌ » .

[ ورواهُ ابنُ ماجة<sup>(٩)</sup> ، ولفظه : « مَنِ ارتبطَ فرساً في سبيل الله ، فعالجَ عَلفَهُ بِيدِه ، كانَ لهُ بكلِّ حَبَّةٍ حسنةٌ » ] .

ورواهُ ابن أبي عاصم أيضاً من حديث شُرَحبيل بن مسلم(١٠٠ : أنَّ روح بن

<sup>(</sup>۱) علي بن أحمد ، ت ٤٦٨ هـ . ( طبقات المفسرين ١/٣٣٧) . وقوله في أسباب النزول٨٤ .

<sup>(</sup>٢) عويمر بن زيد ، صحابي ، ت ٣٢ هـ . ( الإِصابة ٧٤٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الشامي ، ت نحو ١١٢ هـ . ( تهذيب التهذيب ١٤٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عمرو الفقيه ، ت نحو ١٥٧ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/٥٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ر .

<sup>(</sup>١) عيسي بن محمد النحاس ، ت نحو ٢٥٨ هـ . ( تهذيب التهذيب ٣/٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ت بعد ٢١٠ هـ . ( تهذيب التهذيب ١/ ٥٢ ) . وفي النسخ الثلاث : الرازى .

<sup>(</sup>٨) القاضى الشامى . ( تهذيب التهذيب ٣/ ٦٤٩ ) .

<sup>(</sup>٩) سننه ٢/ ٩٣٣ . والزيادة من ر .

<sup>(</sup>١٠) الشامي . ( تهذيب التهذيب ٢/١٥٩ ) . وفي النسخ الثلاث : عن روح . .

زِبْبَاعِ الجذامي<sup>(۱)</sup> [۱۳۲] زارَ تميماً الدّاريّ ، فوجده يُنَقِّي لفرسه شعيراً ثمّ يعلقه عليه ، وحوله أهله ، فقالَ له روح : أما كانَ لكَ من هؤلاء من يكفيك ؟ قالَ تميم : بلى ، ولكنّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ ، يقول : " ما مِن امرىء مسلمٍ يُنَقِّي لفرسه شعيراً ثمّ يعلَّقُهُ عليه ، إلاّ كتبَ اللهُ بكلِّ حَبَّةٍ حسنةً » .

رواه الإمام أحمد في مسنده (٢).

- وممّا جاء في فضل ارتباطها ، والنفقة عليها وأدبها (٣) :
- عن أبي بكر الصدِّيق ، رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله ﷺ :
   لا يدخلُ الجنَّة سيِّىءُ الملكة . قالوا : يا رسولَ الله ، أليسَ أخبرتنا أنَ هذه الأُمنة أكرمُ الأمم مملوكين (٤) ؟ قال : بَلى ، فأكرموهم بكرامةِ أولادكم ،
   وأطعموهم ممّا تأكلون . قالوا : فما ينفعُنا في الدّنيا ؟ قال : فرسٌ تربطُه (عليه عليه في سبيل الله ، ومملوكٌ يكفيكَ ، فإذا كفاكَ فهو أخوك » .

رواهُ ابنُ أبي عاصم(٦) .

ورواهُ ابن ماجة (<sup>۷۷)</sup> ، وقالَ : أكثر الأمم مملوكين ويتامى . قالَ : نعم فأكرموهم كرامة أولادكم . وقالَ : فإذا صلّى فهو أخوك .

• وعن ابن الحنظليّة <sup>(٨)</sup> ، رضي الله عنه ، قالَ : سمعتُ رسولَ الله ﷺ ،

 <sup>(</sup>١) ت ٨٤هـ . ( اللآلى ١/ ١٧٩ ، والإصابة ٢/ ٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المسند ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ر: تأديبها .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ر .

 <sup>(</sup>٥) من س ، وفضل الخيل ، وفي الأصل : ترتبطه .
 (٦) فضل الخيل ١٩ .

<sup>(</sup>٧) سننه ٢/ ١٢١٧ . وفي الأصل : إذا صلّى . . .

<sup>(</sup>٨) فضل الخيل ٢٠ .

يقول : « مَنِ ارتبطَ فرساً في سبيل الله ، كانتِ النَّفقةُ عليه كالمادّ يده للصدقة لا يقطعها » .

وفي سنن أبي داود (١) عن ابن الحنظليّة ، في حديث طويل : قالَ لنا رسولُ الله ، (٣٣٠) ﷺ : « المُنْفِقُ على الخيلِ ، كالباسطِ يده بالصّدقة لا يقبضها » .

وعن عقبة بن عامر (۲) ، رضي الله عنه ، عن النبي على : « كلُّ ما يلهو به الرّجلُ المسلمُ باطِلٌ ، إِلا رَمْيَهُ بقَوسِهِ ، وتأديبَهُ فرسّهُ ، وملاعبته أَهلَهُ ، فإنهن من الحقَّ » .

رواهُ التّرمذيّ<sup>(٣)</sup> ، وابن ماجة<sup>(٤)</sup> .

ورَوَى النّسائي<sup>(٥)</sup> في عِشْرة النّساء ، من حديث عَطاء بن أبي<sup>(١)</sup> رباح ، قالَ : رأيتُ جابر بن عبد الله ، وجابر بن عُمير الأَنصاريّ<sup>(٧)</sup> يرتميان ، فمَلّ أحدهما فجلسَ ، فقالَ الآخرُ : كسلتَ ؟ سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ ، يقولُ : «كلُّ شيء ليسَ من ذكر الله ، فهو لغو وسهو ، إلاّ أربع خصال : مشي الرّجلِ بينَ الغرضين (١) ، وتأديب قرسه ، وملاعبته أهله ، وتعليم السّباحة » . .

وأمّا ما جاءً في كراهية تقليدها الأوتار: فقد سَبَقَ في ضمن بعض الأحاديث السّابقة النّهي عن تقليدها الأوتار.

<sup>(</sup>۱) سننه ۱/۷۵ .

<sup>(</sup>٢) صحابى ، ت ٦٠ هـ . (أسد الغابة ٤/٥٣ ، والإصابة ٤/٥٢٠) .

<sup>(</sup>٣) سنته ۱٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) سننه ۲/ ۹٤٠ .

 <sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في باب عشرة النساء ، وهو في أسد الغابة ١/ ٣٠٩ ، وفضل الخيل ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٧) صحابى . ( الإصابة ١/ ٣٣٩ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>A) من ر ، وفضل الخيل . وفي الأصل : العروسين .

#### وأمّا غير<sup>(١)</sup> ذلك :

فعن راشد بن سعد<sup>(۲)</sup> : أنّ رسول الله ﷺ ، قالَ : « قَلْدوا الخيلَ ،
 ولا تُقلّدوها الأوتارَ » .

رواهُ أبو عُبيدة في كتاب الخيل<sup>(٣)</sup> .

ورُوِيَ عن جماعة من الصّحابة ، منهم : معاوية (١٤) ، وعمرو بن العاص (٥) ، وثوبان (٢) ، ويعلى بن مرّة (٧) ، وأبو أُمامة الباهليّ ، وعبد الله بن بُسْر (٨) ، والمقدام بن معدي كرب (٩) ، وعتبة بن عبد (١١٠) ، رضي الله عنهم . وكانوا يقلّدونَ الخيلَ أوتار القسيّ لثلا تصيبها العين ، [١٣٤] فنهاهم ، عليه الصّلاة والسّلام ، عن ذلك ، وأعلمهم أنّ الأوتارَ لا تردّ من قضاء الله شيئاً .

وقيلَ : نَهَى عن ذلك خوفاً على الخيل من الاختناق بها .

وقيلَ (۱۱۱ : الأوتار : الذَّحول التي وترتم بها في الجاهلية ، من قولهم : وتره يتره ، إذا قتلَ له قتيلاً ولم يدركُ ثأره . فهي على الأوّل جمع وَتَر ، بفتح

(٣)

من ر ، وفي الأصل : عن .

<sup>(</sup>٢) . ت نحو ۱۰۸ هـ . ( تهذیب التهذیب ۱/ ۵۸۳ ) .

الخيل ١١١ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي سفيان ، ت ٦٠ هـ . ( المعارف ٣٤٤ ، وتاريخ الخلفاء ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ت نحو ٤٣ هـ . ( الإصابة ٢٥٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن بُعُدد ، أو جحدر ، ت ٥٤ هـ . ( الإصابة ١/٤١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) الإِصابة ٦/ ٦٨٧ ، وتهذيب التهذيب ٤٥١/٤ .

<sup>(</sup>٨) الحمصي ، ت نحو ٨٨ هـ . ( الإِصابة ٢٣/٤ ) .

 <sup>(</sup>٩) ت ٨٧ هـ . ( تهذيب التهذيب ٤/١٤٧ ) . وفي س : المقداد .
 (١٠) السلمي ، ت ٨٧ هـ . ( الإقعابة ٤٣٦ / ٤٣٤ ) . وفي الأصل وس : عبيد بن عبد الله . وفي ر : عبيد بن عبد . والصواب ما أثبتنا .

<sup>(</sup>١١) فضل الخيل ١١ .

الواو والنّاء جميعاً ، وعلى الثّاني جمع وتْر ، بكسر الواو وفتحها وسكون النّاء

وقد (١٠) اختلف النّاس في تقليد الدّوابّ والإنسان ما ليسَ بتعاويذ قرآنية (٢) مخافة العين ، فمنهم مَنْ نَهَى عنه ومنعه قبل الحاجة إليه ، وأجازَه عندَ الحاجة إليه لدفع ما أصابه من ضرر العين وشبهه .

وفي الصّحيحين (٣) من حديث عبّاد بن تميم (١٠) ، عن أبي بشير الأنصاريّ ، واسمه قيس الأكبر (٥) ، عن النّبيّ ﷺ ، أنّه قالَ : « لا يَبْقَيَنَّ في رقبة بعير قِلادةٌ مِلا يُرْ فُطِعَتْ » .

قالَ مالك (٦٠): أرى ذَلكَ من العين .

وفي قوله : قلادة من وتر ، ما ينفي تأويل مَنْ تأَوَّلَ<sup>(٧)</sup> أنَّ الأَوتار الذّحول .

ومنهم مَنْ أجازهُ قبلَ الحاجة وبعدَها ، كما يجوز الاستظهار بالتّداوي قبل حلول المرض .

وقَصَر بعضُهم النّهي عن الوتر خاصة ، وأجازه بغير الوتر .

وقالَ بعضُهم فيمن قلَّدَ فرسه شيئاً ملوناً فيه خرزات : [إن] كان للجمال فلا بأس به .

<sup>(</sup>١) الواو من فضل الخيل ١١، وهي ساقطة من النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>٢) من فضل الخيل . وفي الأصل ، ور : فهذا قرآنية . وهي بياض في س .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٤/ ٧٢ ، وصحيح مسلم ٣/ ١٦٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الأنصاري . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٢٧٥ ) .

 <sup>(</sup>۵) قيس بن عبيد ، ت نحو ٤٠ هـ . ( الإصابة ٧/ ٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) فضل الخيل ١١ .

<sup>(</sup>۷) ر:ناویل.

وقيلَ : إِنَّ النَّهِيَ من جهة الأجراس التي يعلَّقونها .

وقِيلَ : [٣٤] لا يركبوها في الفتن ، خشية أنْ يتعلّق على راكبها وتر يطلب به .

وأمّا ما يُعلّق من العوذ والتّمائم التي يشدّونها بالأوتار : فكانوا يرون أنّها تعصمهم من الآفات<sup>(١)</sup> . فأبطلَ النّبيّ ﷺ ، ذلك .

وفي سنن أبي داود<sup>(۲)</sup>، في أَبواب<sup>(۳)</sup> الطّهارة، من حديث رُوَيْفع بن ثابت أبي داود (<sup>۲)</sup>، في أَبواب (۳) الطّهارة، من حديث رُوَيْفع بن ثابت (۱۵)، قالَ : قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿ يَا رُوَيْفِع ، لَعَلَ الحياة ستطولُ بكَ بعدي ، فأخبرِ النّاسَ أنَّه مَن عقدَ لحيته (۵) ، أو تقلّد وتراً ، أو استنجى (۱) برجيعِ دابةٍ أو عظمٍ ، فإنّ محمداً بريءٌ منه » .

وأخرجه النّسائي(٧) .

<sup>(</sup>١) من س . . وفي الأصل : بعضهم من الآيات .

<sup>. 1 - 9/1 (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) ر : أموات .

 <sup>(</sup>٤) صحابي ، ت ٥٦ هـ . ( الإصابة ٢/ ٥٠١ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٦١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) من السنن ، وفي الأصل : تجته .

<sup>(</sup>٦) ر:يستنجي.

<sup>(</sup>V) سنته ۸/ ۱۳۵ \_ ۱۳۱ .



# الفصل الثّالث

في ذكر محبّة سيِّدنا رسول الله ﷺ للخيل ، ودعاء الخيل بأنْ يحبها صاحبها ، وما يحصل بها من دفع الخَبَل ، واستحباب تحبيسها في سبيل الله ، عزّ وجلّ ، وذكر أوّل من ركبها



♦ عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، قال : « لم يكن شيءٌ أحبً إلى
 رسول الله ﷺ ، بعد النساء من الخيل » .

رواهُ السّائي (١)

• وعن مَعْقِل بن يَسار (٢) ، رضي الله عنه ، قال : « ما كانَ شيءٌ أحبَ
 إلى رسولِ الله ﷺ ، من الخيل ، ثم قال : اللّهم غَفْراً إلاّ النّساء » .

رواهُ أبو عبيدة<sup>(٣)</sup> ، وابن سعد<sup>(١)</sup> من حديث قَتَادة عن مَعْقِل ، ولم يدركه .

• وأمّا دعاءُ الفرس<sup>(٥)</sup> بأنْ يحبّب صاحبه ، فذكر محمد بن العباس الأبيورديّ<sup>(١)</sup> في رسالته ، قالَ : حكى عبد الرحمن بن زياد<sup>(٧)</sup> : أنّه لمّا نزلَ المسلمون مصر ، كانت لهم مَراغة (١٥٠ اللحيل ، فمرَّ حُدَيْج بن صومي (١٩) بأبي ذَرَ (١١٠) ، رضي الله عنه ، وهو يُمَرِّعُ فرسَهُ ( الأجدل ) ، فقالَ : ( ما هذا الفرس يا أبا ذَرَ ؟ قالَ : هذا فرسٌ لي لا أَراهُ إلا مستجاباً . قالَ : وهل تدعو الخيل فتُجابُ ؟ فقالَ : نَعَمْ ، ما مِن ليلةٍ إلا والفرس يدعو فيها ربَّه ، فيقول :

<sup>(</sup>۱) سننه ۱/۲۱۸ .

<sup>(</sup>٢) صحابي ، ت آخر خلافة معاوية . ( أسد الغابة ٥/ ٢٣٢ ، والإِصابة ٦/ ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الخيل ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١٨ . وقتادة بن دعامة ، ت ١١٧ هـ . ( المعارف ٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من س .

<sup>(</sup>٦) فضل الخيل ٢٣.

<sup>(</sup>۷) ابن أنعم ، ت ١٥٦ هـ (تهذيب التهذيب ٢/٥٠٥) .

<sup>(</sup>٨) مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير ٢/ ١/ ١١٤ .

<sup>(</sup>١٠) الغفاري ، صحابي ، ت ٣١ هـ . ( أسدالغابة ٦/ ٩٩ ، والإِصابة ٧/ ١٢٥ ) .

اللَّهُمَّ إِنَّكَ سخَرتني لابن آدم ، وجعلتَ رزقي بيده ، فاجعلني أحبّ إليه من أهلِه ومالِه . اللَّهُمّ ارزقه مني وارزقني على يده ) .

وقد أخرجَ أبو عُبَيْدة (١) الحديث ، من حديث مُعاوية بن حُدَيْج (٢) ، أنّه قالَ : ( لمّا افتتحتْ مصر ، كانَ لكلَّ قوم مَرَاغَةٌ يُمرَّغون فيها خيولهم ، فمرّ مُعاوية بأبي ذَر ، وهو يُمرَّغُ فرساً له ، فسلّم عليه ووقف ثمّ قال : يا أبا ذَر ، ما هذا الفرس ؟ قال : فرس لي ، ما أَراه إلاَّ مستجاباً . قال : وهل تدعو الخيلُ وتُجابُ ؟ قال : نَعَمْ ، ليسَ مِن ليلة إلاّ والفرس يدعو فيها ربّه ، فيقولُ : ربَّ إنّك سخرتني لابن آدم ، وجعلت رزقي في يده . اللهُمّ اجعلني أحبَّ إليه من أهله ووَلَدِهِ . فمنها المستجاب ومنها غير المستجاب ، ولا أرى فرسى هذا إلاَّ مُستجاباً ) .

ورواهُ النّسائي<sup>(٣)</sup> في كتاب الخيل ، عن معاوية بن حُدَيْج ، عن أبي ذرّ . ولفظه : قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : " مَا مِن فرسٍ عربيِّ إِلا يُؤذَّنُ عندَ كلِّ سحرٍ ، وفي رواية : فجرٍ ، بدعوتين : اللَّهُمَّ خَوِّلتني مَنْ خَوَّلتني من بني آدمَ اللهِ وَعَلَمْتَني له ، فاجْعَلْني أَحَبُّ أهلِهِ ومالِهِ إليه ، أو مِن أَحَبُّ مالِهِ وأهله إليه » .

وفي هذا دلالة على أنَّه يدعو ويذكر .

وعن وَهْبِ<sup>(٤)</sup> ، قال : « مَا مِن تسبيحةِ ولا تَهليلةِ ولا تكبيرةِ تكونُ مِن

<sup>(</sup>١) الخيل ١١٤، وجرّ الذيل ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) صحابي ، ت ٥٢ هـ . (أسد الغابة ٥/ ٢٠٦ ، والإصابة ٦/ ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>۳) سنه ۱/۲۲۳ (۳)

 <sup>(</sup>٤) ابن منبه اليماني ، ت نحو ١١٦ هـ . ( وفيات الأعيان ٣٥ ، وتهذيب التهذيب ٣٣٢/٤٣) .
 والخبر في فضل الخبل ٢٤ ، وجر الذيل ٢٧ .

راكب فرس ، إِلاَّ والفرسُ يسمعُها ويجيبُهُ بمثل قوله » .

### • وأمّا ما يحصلُ بها من دفع خَبَل الجنّ :

فعن عبد الله بن عَريب المُليكي ، عن أبيه ، عن النّبيّ ﷺ : « لن يخبّل الشّيطانُ أحداً في داره فرسٌ عتيقٌ » .

رواهُ ابنُ مَنْدَه (۱) ، وابنُ سعد (۲) ، ولفظه : « الجنُّ لا تُخَبَّلُ أحداً ببيته عتيقٌ مِن الخيل <sup>(۳)</sup> .

ورواهُ ابنُ قانع<sup>(١)</sup> أَيضاً في معجمه ، من حديث عَريب المُليكي ، عن النّبيّ ﷺ ، في قوله تعالى : ﴿ وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَفْلَمُونَهُمْ ﴾ [الاننان : ١٦] ، قال : « الجِنُّ ، ثمّ قالَ رسولُ الله ﷺ : إِنّ الشّيْطانَ لا يُخْبَلُ أحداً في داره فرسٌ عتينٌ » .

وروى الآجري<sup>(٥)</sup> ، مرفوعاً : « إِنَّ الشَّيطانَ لا يُخبِّلُ أحداً في دارِ فيها فرسٌ عتينٌ » .

وقيلَ(٦) : إِنَّ الشَّيطانَ لا يدخل داراً فيها فرسٌ [ عتيقٌ ] .

ورُوِيَ : أَنَّ رَجِلاً أَتَى النَّبِيِّ ﷺ ، فقالَ : يا رَسُولَ الله ، إِنِّي أُرْجَمُ باللَّيل . فقالَ له النَّبِيِّ ﷺ ، « ارتبطُ فرساً عتيقاً » . قالَ : فلم يُرْجَمُ بعدَ ذلك .

<sup>(</sup>١) قضل الخيل ٢٤ . وفي ر : في داره فرساً .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ۷/ ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ( رواه ابن . . . من الخيل ) : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ٢٤.

 <sup>(</sup>٦) فضل الحيل ٢٥ ، والزيادة منه . وفي ر : فيه فرس .

رواهُ محمد بن يعقوب(١١) في كتاب : ( الفروسية وعلاجات الدَّواب ) .

#### وأمّا ما جاء في استحباب تحبيسها :

فعن زيد بن ثابت<sup>(٢)</sup> ، قالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ ، [١٣٦] يقولُ : « مَنْ حَبَّسَ فرساً في سبيل الله ، كانَ ستره من النّار » .

وحَبِّس زيد بن ثابت خمسة أفراسِ بأنطاكية ، وبعث عليها رجلاً " .

وعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ : ﴿ مَنِ احتبس فرساً في سبيلِ الله إيماناً وتصديقاً بوعد الله ، كانَ شِبَعُهُ ورِيَّهُ وروثُهُ [ وبوله ] حَسَنَاتِ في ميزانه يوم القيامة » .

رواهُ البخاريُّ (٤) في الجهاد ، والنَّسائي (٥) في الخيل .

قلتُ : فيه دليل على جواز تحبيس المنقول المنتفع به ، من فرس وعبدٍ وغيرهما . وفي ذلك كلام للعلماء في الحبس .

#### وأمّا أَوَّلُ مَنْ ركبها :

فيُقالُ: إنه إسماعيل ﷺ .

رَوَى الواقديّ عن عبد الله بن يزيد الهلاليّ (٦) ، عن مسلم بن

 <sup>(</sup>١) الختّليّ ابن أخي حزام ، ت ٢٥٠ هـ . وكتابه وصل إلينا . ( الأعلام ١٤٥/ ) . والخبر في فضل الخبل ٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) صحابي ، ت ٤٥ هـ . ( أسد الغابة ٥/ ٢٣٢ ، والإصابة ٦/ ١٨٤ ) .
 (٣) الخبران في فضل الخيل ١٨ .

<sup>(</sup>٤) صحيحه ٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) سننه ۲۲۸/۱ . و( شبعه . . . حسنات ) : ساقط من ر .

 <sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الثلاث ، وفضل الخيل . والذي روى عنه الواقدي كثيراً في المغازي :
 الهذلي ، وليس الهلالي . ينظر : الناريخ الكبير ٣/ ٢/ ٢٧٧ .

جُنْدب(١) ، قالَ : ( أَوَّلُ مَنْ رَكِبَ الخيلَ إسماعيلُ بن إبراهيم ، صلّى الله عليهما(١) وسلّم ، وإنَّما كانتْ وَحْشاً لا تُطاقُ حتَى سُخْرَتُ لهُ » .

ورَوَى الزُّبِيْرِ بن بكَّارِ<sup>(٣)</sup> في أوّل كتابه ، في ( أنساب قريش )<sup>(١)</sup> ، من حديث داود بن الحُصَيْن<sup>(٥)</sup> ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عبّاس ، رضي الله عنهما ، قال : « كانَتِ الخيلُ وحوشاً لا تُركب ، فأوّلُ مَنْ رَكِبَها إسماعيل ، عليه السلام ، فيذلكَ سُمَّيَتِ العِراب » .

وعن ابن عبّاس (١٠): «كانّت الخيلُ وحشاً كسائر الوحوش ، فلمَا أَذِن اللهُ ، سُبحانه ، لإبراهيم وإسماعيل ، عليهما الصّلاة والسّلام ، برفع القواعد من البيت ، قالَ الله تعالى ؛ إنّي مُعطيكما (٣٦٠) كنزاً ذَخَرْتُهُ لكما ، ثمَ أَوْحى الله ، سبحانه وتعالى ، إلى إسماعيل أَنِ اخرجُ فادعُ بذلك الكنز ، فخرجَ إسماعيلُ إلى أجيادٍ ، وكانَ موطناً منه ، وما يدري ما الدُعاءُ وما الكنزُ ، فألهمَهُ الله ، سبحانه ، الدُعاءَ ، فلم يبقَ على وجه الأرض فرسٌ بأرض العرب إلا أجابته فأمكنته من نواصيها ، وذَلَّلَها لهُ ، فاركبوها واعتقدوها فإنّها مياتُ أبيكم إسماعيل ﷺ » .

ورَوَى أبو داود(٧) في الأدب ، من سننه ، من حديث محمد بن

<sup>(</sup>١) الهذلي ، ت ١٠٦ هـ . ( الثقات ٥/ ٣٩٣ ، وتهذيب التهذيب ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) من س. وفي الأصل : عليه . والخبر في فضل الخيل ٢٧ ، وجرّ الذيل ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) القرشي ، ت ٢٥٦ هـ . ( تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٢٨ ، وطبقات الحفاظ ٢٣٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) أخل به المطبوع من جمهرة نسب قريش وأخبارها . والخبر في فضل الخيل ٢٧ . وفي
 الأصل : وحشأ ، وما أثبتناه من س ، وفضل الخيل ، وجرّ الذيل .

 <sup>(</sup>٥) الأموي ، ت ١٣٥ هـ . ﴿ تهذيب التهذيب ١/ ٥٦١ ) .

 <sup>(</sup>٦) فضل الخيل ٢٧ ، وجرّ الذيل ٢٨ - ٢٩ .

 <sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ٤/ ٢٨٥ .

إبراهيم (١) ، عن أبي سَلَمة (٢) ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : ( قَدِمَ رسولُ الله ﷺ ، من غزوة تبوك أو خيبر ، وفي سهوتها ستر ، فهَبَّتْ ريحٌ فكشفَتْ ناحية السَّتْرِ عن بنات لعائشة لُعَبِ . فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قالت : بناتي . ورأى بينهُنَ فرساً له جناحان من رقاع . فقال : ما هذا الّذي أرى وسطهُنَ ؟ قالت : فرس ". قال : وما هذا الّذي عليه ؟ قالت : جناحان . قال : فرس " له جناحان ؟ قالت : أما سمعت أنّ لسُليمان خيلاً لها أجنحة ". قالت : فضجكَ حتى بَدَتْ نواجذُهُ ) .

واعلمْ أنَّ هذا الحديثَ لا يُستَدلُ به على جواز تصوير الحيوان ، لأَنَّ لُعَبَ البنات مستثناةٌ مِن ذلكَ . والكلامُ على ذلك في موضعه معروف .

<sup>(</sup>۱) التيمي ، ت ۱۲۰ هـ . ( تهذيب التهذيب ۳/ ٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن بن عوف ، ت ٩٤ هـ ، وقيل : ١٠٤ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢٤ ٥٣١ ) .

## الفصل الرّابع

في التماس نَسْلها ونمائها ، والمواضع التي تُختار فيها الإِناث أَو الذّكور [٣٧ أَ] في الجهاد ، وفضل إطراقها ، ومنع أخذ الأُجرة على عسب الفحل



● عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النّبيّ ﷺ ، في حديث طويل في الخيل: « . . . التمسوا نسلها ، وباهوا بصهبلها المشركين » .

رواهُ أبو عُبيدة في كتاب الخيل(١) . وسيأتي بتمامه في أوّل الفصل الحامس

- وعن يحيى بن أبى كثير<sup>(٢)</sup> ، قال : قال رسول الله ﷺ : « عَليكم بإناث الخيل ، فإنَّ ظهورَها عزٌّ ، وبطونها كنزٌ » . ولفي لفظ : ظهورها حرزٌ .
- وعن خالد بن الوليد<sup>(٣)</sup> : أنَّه كانَ لا يقاتلُ إلاَّ على أنثى ، لأنَّها تدفعُ البولَ وهي تجري ، والفرسُ يحبسُ البولَ في جوفه حتّى ينفتق ، ولأنّ الأُنثى أقل صهيلاً.
- وجاء عن عُبادة بن نُسَى (٤) : (أنّهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات ، ولما خفي من أمور الحرب . وكانوا يستحبونَ فحولَ الخيل في الصَّفوف والحصون والسير والعسكر ، ولما ظهرَ من أمور الحرب . وكانوا يستحبون خصيان الخيل للكمين والطِّلائع ، فإنَّها أصبرُ وأبقى في الجهد ) .
- عن أنس (٥) ، رضى الله عنه ، قال : (كان السَّلَفُ يستحبّون الفُحُولة من الخيل ، ويقولون : هي أُحسنُ وأُجرأً ) .

<sup>(1)</sup> 

الطَّائي ، ت ١٢٩ هـ . ( تهذيب التهذيب ٣٨٣/٤ ) . والخبر في فضل الخيل ٥٦ . (٢)

صحابي ، ت ٢١ هـ . ( الإصابة ٢/ ٢٥١ ) . والخبر في فضل الخيل٥٥٠ .

الكندي . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٢٨٦ ) . والخبر في فضل الخيل ٥٥ . وفي ر : عبادة بن (1) آوس . وهو تحریف .

فضل الخيل ٥٦ . وجاء محرّفاً في ر .

وحكاهُ البخاريُ في جامعه<sup>(١)</sup> ، عن راشد بن سعد ، قال : ( كانَ السَّلفُ يستحبُّون الفُحُولةَ من الخيل ، لأَنّها أَجْرى وأَجْسَرُ ) .

### وأمّا ما جاء في فضل إطراقها

فعن أبي كَبْشة الأَنماريّ<sup>(٢)</sup> أنّه أَنَى رجلاً فقالَ : أَطرقني من فرسك ، فإِنّي سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ ، يقولُ : « مَنْ أَطرقَ مسلماً فرساً ، فأعقبَ [٣٧ب] له الفرسُ ، كتبَ اللهُ له أجرَ سبعين فرساً يحملُ عليها في سبيلِ الله ، عزّ وجلّ ، وإِنْ لم يعقبُ كان له كأجرِ<sup>٣)</sup> فرسٍ حملَ عليه في سبيلِ الله » .

رواهُ الطّبراني في المعجم الكبير (١) .

ورَوَى الطّبراني<sup>(٥)</sup> أيضاً ، عن ابن عُمر ، رضي الله عنهما ، قالَ : ( مَا تعاطَى الله عنهما ، قالَ : ( مَا تعاطَى النّاسُ بينهم شيئاً قطّ أفضل من الطَّزق ، يُطرقُ الرّجلُ فرسّه فيُجرَى له أجره ، [ ويُطرقُ الرّجلُ فَحلَهُ فيُجرى له أجره ] ، ويُطرقُ الرّجلُ كبشه فيُجرى له أجره ) .

وعن عَدِي بن حاتِم الطّائي<sup>(٢)</sup> ، رضي الله عنه : « أَنَّه سألَ رسولَ الله ﷺ : أَيُّ الصَّدقة أَفضلُ ؟ قال : خدمةُ عبدِ في سبيل الله ، أو ظلُّ فُسطاطٍ ، أو طَرُوقةُ فَخل في سبيل الله » .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٣٦/٤ .

 <sup>(</sup>۲) في النسخ الثلاث: الأنباري. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) ر : كل فرس ، تحريف .

<sup>(3) 77/777 .</sup> 

 <sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ٢١/ ٢٠٥ ، والزيادة منه . وبنظر : رشحات المداد ٨١ ، وجرّ الذيل ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) صحابي ، ت ٦٨ هـ . (أسد الغابة ٤/٨ ، والإصابة ٤/٩٦٤) .

رواهُ التّرمذيّ (١) ، وقالَ : قد رُوي هذا الحديث مُرسلاً .

في الحديث (٢) : « خيرُ المالِ مُهرةٌ مأمورةٌ ، أو سكَّةٌ مأبُورةٌ » .

قالَ الجوهريّ<sup>(٣)</sup> : مهرة مأمورة ، أَيُّ : كثيرة النتاج والنّسل . والسُّكَة. : الطريقة المصطفة من النّخل . والمأبورة : الملقحة .

ومعنى الكلام : خيرُ المالِ نتاجٌ أو زرعٌ .

وقيلَ لبعضِ الحكماءِ<sup>(٤)</sup> : أَيُّ الأموال أَشرفُ ؟ قالَ : فرسٌ تتبعُها فرسٌ وفي بطنها فرسٌ .

#### • وأمَّا ما جاء في منع أخذ الأجرة على عَسْب الفحل:

فعن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، قالَ : « نَهَى رسولُ الله ﷺ ، عن عَسْب الفحل » .

رواه البخاريّ<sup>(ه)</sup> .

وعن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنهما ، قالَ : « نَهَى رسولُ اللهِﷺ ، عن بيع ضِراب الجمل ، وعن بيع الماء » .

رواه مسلم<sup>(٦)</sup> .

وعن أنَسٍ : أنَّ رجلاً مِن كِلاب سألَ [٣٨] رسول الله ﷺ ، عن عُسْب

<sup>(</sup>١) سننه ٤/٤ . والفسطاط : بيت من شعر .

<sup>(</sup>۲) الفائق ۲/ ۱۸۹ ، والنهاية ۱۳/۱ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح (أبر).

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) صحيحه ١٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) صحيحه ٣/١١٩٧ .

الفَحْل ، فنهاهُ . فقال : يا رسول الله ، إِنَّا نُطرقُ الفحلَ فنُكرَمُ . فرخَّصَ له في الكرامة .

رواهُ التّرمذيّ<sup>(١)</sup> ، وقال : حَسَنٌ غَريبٌ

والعَسْبُ : الضَّراب . والنّهي عنه (٢) : أَيْ : عن كرائه . فيحرم بذل المال له تبعاً . وكذا أجارُه على الأصحِّ .

<sup>(</sup>۱) سننه ۳/ ۷۷ه .

<sup>(</sup>۲) ر:غیره.

### الفصل الخامس

في النّهي عن قطعها وخصائها وجزّ نواصيها وأَذنابها وإهانتها وتعذيبها ، وهل تؤكلُ أم لا ؟ لأنّ قضية الأكل جواز ذبحها ، وهل في ذلك كراهة أم لا ؟



● عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضي الله عنهما ، قالَ : " أَصابَ رسولُ الله ﷺ ، فرساً من حَدَس ، حيِّ من اليمن ، فأعطاه رجلاً من الأنصار ، وقالَ : إذا نزلتَ فانزلْ قريباً مني ، فإني أَتسارُ إلى صهيله . ففقدهُ ليلةً ، فسألَ عنه ، فقالَ : يا رسولَ الله ، إنّا خصيناهُ . فقالَ : مثَلْتُ به . يقولُها ثلاثاً ، الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامةِ ، أعرافُها أَدْفاؤها ، وأَذْنَابُها مذابُها ، التمسوا نَسْلَها وباهوا بصهيلها المُشركين ) .

رواه أبو عبيدة في الخيل<sup>(١)</sup> . وقد تقدَّمَ بعضُهُ في الفصل الرّابع . والصَّهيلُ : صوتُ الفرس . وصوتُ الفَرَس أَنواعٌ<sup>(٢)</sup> :

منها: الحَمْحَمَةُ: وهي الّتي تقصرُ عن الصّهيلِ عندَ طلبِ العُّلَفِ.

ومنها : الأَجَشُّ : وهو الَّذي جَهَرَ بصوته وبحُّ .

ومنها : الصَّلْصالُ : وهو الّذي حدَّ صوتُهُ ودقَّ جدّاً .

ومنها : [٣٨] المُجَلْجِلُ : وهو الّذي صفا صوتُه ، وحَسُنَ ولم يَدِقَ ، وهو أحسنُ الصَّهيل .

والأَغَنُّ : الَّذي يخرجُ صهيله أكثره مِن مِنْخَرَيْهِ .

وعن مكحول (٣) ، مُرسلاً : « نَهَى رسولُ الله ﷺ ، عن جَزَّ أذناب الخيل وأعرافها ونواصيها ، وقال : أمَّا أذنابُها فمذابُها ، وأمَّا أعرافها

<sup>(</sup>١) الخيل ١١٣.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الخيل لأبي عبيدة (۲۱ ، والمنتخب ۲۹۰/۱ ، والمخصص ۱۵۷/۱ ، وجرّ الدّيل

 <sup>(</sup>٣) الخيل لأبي عبيدة ١١٢ ، وفضل الخيل ٣٠ ، والدَّر المنثور ٤/ ٩٥ :

فأدفاؤُها ، وأمَّا نواصيها ففيها الخيرُ » .

وعن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، عن رسول الله على ، أنّه قال :
 لا تُهلّبوا أذناب الخيل ، ولا تجزّوا أعرافها ونواصيها ، فإنّ البركة في نواصيها ، وذفاؤها في أعرافها ، وأذنائها مذائها » .

رواهُ أبو نُعيم الأصبهاني(١) .

والهلْبُ : ما غلظَ من شعر الذَّنَب . والأَهْلَبُ : الفرسُ الكثير الهلب .

- وعن عائشة (٢٠) ، رضي الله عنها ، قالت : « نَهَى رسولُ الله ﷺ ، عن خصاء الخيل » .
- وعن عبد الله بن عمر<sup>(٣)</sup>، رضي الله عنهما، قال: « نَهَى رسولُ
   الله ﷺ، عن خصاء الخيل والإبل والغنم ».
- وعن ابن عمر ، مرفوعاً : « أَنَّهُ كانَ يكرهُ الخصاءَ ، ويقول : فيه نماء الخلق » .

رواهُ مالك في المُوَطَّأُ(٢) .

وفي غير الموطأ ، عن ابن عمر<sup>(٥)</sup> : ( أَنَّه كانَ يكرهُ خصاء البهائم ، ويقول : لا تقطعوا نامية خلق الله ، عزّ وجلّ ) .

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الله ، ت ٤٣٠ هـ . ( تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٩٢ ، وطبقات الحفاظ ٤٢٣ ) . والخبر في كتابه : ذكر أخبار أصبهان ١/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ٣١.

<sup>(</sup>٣) الخيل لأبي عبيدة ١١٥ ، وجرّ الذيل ٥٣ .

 <sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٣٢. ولم أقف عليه في الموطأ: روايتي الليثي ، وأبي مصعب . وفي ر : نماء الخيل .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ٣٢ .

 ● ورَوَى سالم ، عن أبيه ، عن جده : (أنّه كان ينهي عن خصاء البهائم ، ويقول : وهل النّماء إلا في الذّكور ) .

رواهُ البَيْهِقيّ (١) . والخصاء : ممدود (٢) .

وعن ابن عبّاس<sup>(٣)</sup> ، رضي الله عنهما ، قال : " نَهْى رسول الله ﷺ ،
 عن صَبْر الرّوح ، وخصاء البهائم » .

وفي لفظ عنه (٤): أنَّ رسول الله ﷺ، [٢٩] قالَ : « لا خصاء في الإسلام ، ولا بنيان كنيسة » .

قالَ ابنُ أَبِي ذِئْب<sup>(٥)</sup> : سألتُ الزُّهريَ عن الخصاء ، فقالَ : حذْثني عبيد الله بن عبد الله<sup>(١٦)</sup> ، قال : « نَهَى رسولُ الله ﷺ ، عن صبر الزّوح » .

قَالَ الزَّهريِّ : والخصاءُ : صَبْرٌ شَديدٌ .

ورَوَى عِكْرِمة عن ابنِ عبَّاس<sup>(٧)</sup> ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَأَمُّهُمْ فَلَيُمْيَرُكَ خَلُورَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩] ، قالَ : يعني خصاء البهائم .

وعن مجاهد (٨) ، قالَ : يعني الفطرة : الدّين .

وعن إِبراهيم<sup>(٩)</sup> ، قال : يعني دين الله .

 <sup>(</sup>۱) فضل الخيل ۳۲. والبيهقي أحمد بن الحسين ، ت ٤٥٨ هـ. (نذكرة الحفاظ
 / ١١٣٢ / ١

<sup>(</sup>۲) المقصور والممدود للقالي ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) فضل الخيل ٣٢.

 <sup>(</sup>۱) فصل الخيل ۳۲ .

 <sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، ت نحو ١٥٨ هـ . ( تهذيب التهذيب ٦٢٨٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) ابن عمر بن الخطاب . ( تهذيب التهذيب ٣/ ١٦ ) . والخبر في فضل الخيل ٣٢ .

 <sup>(∀)</sup> الدر المنثور ٢/ ١٨٩ . •

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري ٥/ ٢٨٤ . ومجاهد بن جبر المكي ، ت ١٠٣ هـ . ( المعارف ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٩) ابن يزيد النخعي، ت ٩٦ هـ. ( تذكرة الحفاظ ٧٣/١ ). والخبر في الدر المنثور ٢/ ٦٩٠.

رَوَى جميعَ ذلكَ البيقهيّ (١) .

وعن الشّعبيّ (٢) ، قال : قرأتُ في كتاب عُمر بن الخَطّاب ، رضي الله عنه ، إلى سعد بن أبي وقّاص ، ينهي عن جَدف أَذناب الخيل وأعرافها وخصائها ، ويأمرُهُ أَنْ تجرى من رأس المئتين . وهو أربعة فراسخ .

خالفه البيقهيّ فذكرَهُ في سُنَنِه (٣) بلفظ آخر ، عن إبراهيم بن مهاجر (١٠) ، قالَ : كتبَ عمر بن الخطّاب ، رضي الله عنه ، إلى سعد : ( أَنْ لا تخصِينَ فرساً ، ولا تجرين فرساً من المئتين ) .

وذكر البيقهيّ : أنّ عُروة بن الزُّبير<sup>(ه)</sup> خَصَى بغلاً له : [ وأنّ عمر بن عبد العزيز<sup>(۱)</sup> خَصَى بغلاً له في خلافته .

وأنَّ الحسنَ (٧) سُئِلَ عن الخصاء ، فقالَ : ] لا بأس به .

وأنّ ابنَ سيرين<sup>(^)</sup> ، قالَ : ( لا بأسَ بخصاء الخيل ، لو تُرِكَتِ الفحولُ لأكلَ بعضُها بعضاً ) .

وأنَّ عَطاء قالَ(٩) : ( ما خِيفَ عضاضه وسوء خلقه ، فلا بأسَ ) .

٣٢ فضل الخيل ٣٢.

<sup>(</sup>٢) عامر بن شراحيل ، ت ١٠٣ هـ . ( حلية الأولياء ٢١٠/٤ ) . والخبر في فضل الخيل ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ١٠/ ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) البجلي الكوفي . ( تهذيب التهذيب ١/١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن العوام ، ت ٩٢ هـ . ( التاريخ الكبير ٤/ ٢٣/١) .

 <sup>(</sup>۱) ت ۱۰۱ هـ . ( سيرة عمر بن عبد العزيز ، وتاريخ الخلفاء ۲۷۰ ) . والزيادة من ر ، وفضل الخبل ۳۳ .

<sup>(</sup>٧) البصري ، ت ١١٠ هـ . ( حلية الأولياء ٢/ ١٣١ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٦٩ ) .

<sup>(</sup>A) محمد البصري ، ت ١١٠ هـ . ( الطبقات الكبرى ١٩٣/٧ ) . والخبر في فضل الخيل

<sup>(</sup>٩) فضل الخيل ٣٣ .

قال البيهقيّ<sup>(۱)</sup> : ومتابعة قول ابن عمر ، وابن عباس ، مع ما فيه من السُّنَّة المروية أولى . ويحتملُ جواز ذلك إذا اتصلَ به غرض صحيح ، كما حكينا عن التَّابعين .

وروينا في كتاب الضحايا : تضحِية النّبيّ ، [٣٩] ﷺ ، بكبشين موجوءَين ، وذلك لما فيه من تطيب اللحم .

هذا كلام البيهقي.

والفتوى عند<sup>(٢)</sup> المتأخرين مِن الشّافعيّة : على تحريم خصاء ما لا يُؤكلُ لحمه . وكذا ما يُؤكلُ في حال كبره . وفيه نظرٌ .

#### وأُمَّا ما جاءَ في جزَّ نواصيها وأذنابها :

[ فعن عُتبة بن عبد السُّلَميّ : أنَّه سمعَ رسولَ الله ﷺ ، يقولُ : " لا تقشُوا نواصي الخيل ، ولا معارفها ، ولا أذنابها ] ؛ فإنّ أذنابها مذابُها ، ومعارفها أدفاؤها ، ونواصيها معقودٌ فيها الخير » .

رواهُ أبو داود في كتاب الجهاد(٣) .

وعن سَلَمة بن نُفَيل الكنديّ (<sup>4)</sup> ، وكانَ قومه بعثوه وافداً إلى النّبيّ ﷺ ، قالَ : بينا أنا مع رسول الله ﷺ ، تمسُّ ركبتي ركبته مستقبِل الشّام بوجهه ، مولِّمًا إلى اليمن ظهره ، إذْ أَتاهُ ( <sup>0)</sup> رجلٌ ، فقالَ : يا رسول الله ، أذالَ النّاسُ

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ٣٣.

<sup>- -</sup>(۲) س:عن،

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٣/ ٢٢ . والزهادة من ر .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الثلاث : مسلم بن نفيل . والصواب من النسائي ، وفضل الخيل ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) ر: إذا أنا .

الخيلَ ، ووضعوا السلاح ، وقالوا : لا جهادَ ، قد وَضَعَتِ الحربُ أوزارَها . فقالَ رسولُ الله ﷺ : " كَذَبُوا ، بلِ الآنَ جاء القتالُ ، لا تزالُ طائفةٌ من أُمّتي يقاتلون على الحقَّ ، أو قال : على أمر الله تعالى ، يُزيغُ الله لهم قلوبَ أقوام وينصرهم عليهم ، حتى تقومَ السّاعةُ ، أو حتى يأتي وعدُالله ، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وهو يُوحَى إليّ أنّي مقبوضٌ غيرُ مُلْبَثِ ، وأنّكم مُتبِعيَّ أفناداً ، وفي رواية : وأنتم تَبَعوني أفناداً ، يضرِبُ بعضُكم رقابَ بعض ؛ وعُقرُ دار المؤمنين الشّامُ » .

رواهُ النَّسائيِّ (١) [١٠] في السّير والخيل .

وروى بعضه الإِمام أحمد في مسنده (٢) .

وقوله : أَذَالَ النَّاسُ الخيلَ ، بالذَّال المعجمة : أيْ امتهنوها بالعمل والحمل عليها .

والأَفناد، بالدّال المهملة: الجماعات المتفرقون المختلفون ، واحدهم : فِنْد ، بكسر الفاء وإسكان النّون ، وأصلهُ : القطعة من الجبل طَولاً .

وعَقْرُ الدّار ، بفتح العين المهملة وإسكان القاف : أَصْلُها ، وهو محلّة القوم ، وعَقْرُ كلِّ شيء : أَصْلُهُ .

وأهل المدينة يقولون : عُقْر الدَّار ، بالضَّمّ .

وعن أبي عبد الله واقد<sup>(٣)</sup> : أَنَّه بلغه أنَّ رسولَ الله ﷺ ، قامَ إلى فرسه

سننه ٦/ ٢١٤ ـ ٢١٥ . و( رواه النسائي ) : مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) المسند ٤/ ١٠٤ ، وفيه : السكوني ، لا الكندي .

<sup>(</sup>٣) الكوفي . ( تهذيب التهذيب ٤/ ٣٠٤ ) . والخبر في الطبقات الكبرى ١/ ٤٩٠ .

فَمَسَحَ وجهه بكُمَّ قميصه ، فقالوا(١) : يا رسولَ الله ِ أَبقميصك ؟ قالَ : " إِنَّ جبريلَ عاتبني في الخيل » .

وروى أبـو داود فـي المـراسيـل<sup>(٢)</sup> ، عـن نُعَيْـم بـن أبـي هـنـد<sup>(٣)</sup> : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ، أُتِيَ بفرسٍ ، فقامَ إليه فمسحَ وجهه وعينيه ومنخريه بكُمَّ قميصه ، فقيلَ : يا رسولَ اللهِ ، بكُمَّ قميصك ؟ فقالَ : « إنْ جبريلَ عاتبني في الخيل » .

ورَوَى الحسن بن عرفة ، من حديث مسلم بن يسار (١٠) ، قالَ : خَرْجَ النّبِيّ ﷺ ، فَمَسَحَ وجه فرسه وعينيه ومنخريه بكُمَّ قميصه ، فقالوا : يا رسولَ الله ، بكُمَّ قميصك ؟ فقالَ : « إِنَّ حبيبي عاتبني في الخيل » .

ورَوَى أبو عبيدة (°) ، من حديث يحيى بن سعيد (٢) ، عن شيخ من الأنصار : أنَّ رسولَ الله ﷺ ، مَسَحَ بطرف ردائه وجه فرسه ، وقالَ : " إنِّي عوتبتُ ٤٠١ بـ] اللَّيلة في إذالة الخيل » .

ورَوَى أبو عبيدة (٧٠ أيضاً ، من حديث عبد الله بن دينار (٨٠ ، قالَ : " مَسَحَ رسولُ الله ﷺ ، وجه فرسه بثوبه ، وقالَ : إِنَّ جبريل باتَ اللّيلةَ يُعاتبني في إذالةِ الخيل » .

<sup>(</sup>١) من ر ، وفي الأصل : فقال ، وينظر : فضل الخيل ٣٧ ، وجرّ الذيل ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المراسيل ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) ت ١١٠ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢٣٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الخيل ١١٠.

<sup>(</sup>٦) الأنصاري ، ت ١٤٤ هـ هـ ( تهذيب التهذيب ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٧) الخيل ١١٠ .

 <sup>(</sup>A) القرشي ، ت ١٢٧ هـ . ( تذكرة الحفاظ ١/ ١٢٥ ، وطبقات الحفاظ ٥٠ ) .

ورَوَى الحسنُ بن عرفة ، من حديث الوَضين بن عطاء (١٠) ، قالَ : قالَ رسول الله ﷺ : « لا تقودوا الخيلَ بنواصيها فتذلّوها » .

رواهُ أبو داود في المراسيل(٢) .

وعـن مكحـول<sup>(٣)</sup> ، قـالَ : قـالَ رسـولُ الله ﷺ : ﴿ أكـرمـوا الخيـلَ وجلّلوها ﴾ .

ورَوَى ابنُ عرفة ، عن عمر بن عبد العزيز<sup>(٤)</sup> ، رضي الله عنه : ( نَهَى عن رَكْض الفرس إِلاَ بحقِّهِ ) .

وعن مجاهد<sup>(ه)</sup> ، قال : أبصرَ رسولُ الله ﷺ ، إنساناً يضربُ وجه فَرسهِ ويلعنه ، فقالَ : " هذه مع تلك ، لتمسنّكَ النّارُ إِلاّ أَنْ تُقاتلَ عليه في سبيل الله تعالى " . فجعلَ الرّجلُ يُقاتلُ عليهِ ويحملُ إِلى أَنْ كَبُرَ وضعف ، وجعل يقولُ : اشهدوا اشهدوا .

وهذه كلُّها مراسيلُ .

وعن أبي هُريرة ، رضي الله عنه ، قالَ : « ما من ليلةِ إِلاَّ ينزِل مَلَكٌ من السّماءِ ، يحسّ عن دوابّ الغزاةِ الكلالَ ، إِلاَ دابّة في عُنُقها جَرَسٌ " .

رواهُ محمد بن يعقوب<sup>(١)</sup> في كتاب ( الفروسية ) .

١) ت ١٤٩ هـ . ( التاريخ الكبير ٤/ ٢/ ١٨٩ ، والثقات ٧/ ٥٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المراسيل ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) المراسيل ٢٢٩ ، وفيه : امسحوا .

<sup>(</sup>٤) سيرة عمر بن عبد العزيز ٥٦ ، وفضل الخيل ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ٣٨، وجرّ الذيل ٥٥.

<sup>(</sup>٦) فضل الخيل ٣٩ ، وجرّ الذيل ٥٥ .

مسألة:

لو ضربَ إنسانٌ فرسَ إنسانِ فاقتلعَ عينه ، أُوجبَ فيه جمعٌ من العلماء ربع القيمة ، وتمسّكوا فيه بما رواهُ زيد بن ثابت ، رضي الله عنه : " أنّ رسولَ الله ﷺ ، قَضَى في عين الفرس ربع ثمنه " .

رواهُ أبو النّصر<sup>(١)</sup> [٤١] في كتاب ( السّنن المختصر ) .

وعن عُروة البارقيّ (٢) ، قالَ : (كانتْ لي أفراسٌ فيها فحلٌ ، شراؤه عشرونَ ألف درهم ، ففقاً عينه دهقان ، فأتيتُ عمر ، رضي الله عنه ، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص : أَنْ خَيِّر اللّهقانَ بينَ أَنْ يعطيه عشرين أَلف درهم ويأخذ الفرس ، وبينَ أَنْ يغرَّمَ ربع النَّمن . فقالَ اللّهقان : ما أَصنعُ بالفرس . فغرَّم ربع النَّمن ) .

وقد أخذ بهذا جماعة من أهل العلم من الكوفيين وغيرهم .

وأمّا الشّافعيّ<sup>(٣)</sup> ، رضي الله عنه ، فإِنّه لا يجبُ عنده إِلاّ ما نقص من قيمته ، وكأنّه لم يثبت عنده ما يخالفُ ذلك .

وأمًا أكْلُها(٤) :

فأباحه جماعة مِن أهل العلم ، من الصّحابة والتّابعين والفقهاء ، منهم : القُوريّ(٥) ، والشّافعيّ ، وابن المبارك(٢) ، وأبو يوسف(٧) ، ومحمد بن

 <sup>(</sup>۱) يوسف بن عمر بن محمد القاضي ، ت ٣٥٦ هـ . ( تاريخ بغداد ٣٢٢/١٤ ، ونزهة الألباء
 ٣٠٣ ـ ٣٠٣ ) . والخبر في فضل الخيل ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن إدريس ، ت ٢٠٤ هـ . ( طبقات الفقهاء ٧١ ، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٦١) .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٣٣ ـ ٣٤ ، ورشحات المداد ٧٩ ـ ٨٠ .

 <sup>(</sup>٥) سُفان ، ت ١٦١ هـ . (طبقات الفقهاء ٨٤ ، وطبقات الحفاظ ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) عبدالله ، ت ١٨١ هـ . ( طبقات الفقهاء ٩٤ ، وتذكرة الحفاظ ١/ ٢٧٤ ) . . .

<sup>(</sup>٧) يعقوب بن إبراهيم ، ت ١٨٢ هـ . ( طبقات الفقهاء ١٣٤ ) .

الحسن  $^{(1)}$  ، وأحمد ، وإسحاق  $^{(7)}$  ، وأبو ثور  $^{(7)}$  .

ودليلهم : ما اتفق عليه البخاري (١٠) ، ومسلم (٥) ، من حديث أسماء بنت أبي بكر (١٦) ، قالتْ : ( نَحَرْنا فرساً على عهد النّبيّ ﷺ ، فأكلناهُ » .

ومن حديث جابر ، قال : ( نَهَى رسولُ الله ﷺ ، عن لحوم الحُمُر ، ورَخَصَ ، أَو أَذِنَ ، في لحوم الخيل ) .

أُخرِجه البخاري (٧) ، ومسلم (<sup>٨)</sup> أيضاً .

وذهب أبو حنيفة<sup>(٩)</sup> ، والأوزاعيّ ، ومالك ، إلى كراهته ، لكنْ عندَ مالك : كراهة تنزيه لا تحريم .

ودليلُهم: ما رَواهُ أبو داود (۱۰۰ ، والنّسائي (۱۱۱ ، وابنُ ماجة (۱۲ ) ، من حديث خالد بن الوليد: [٤١ ب] ( أنّ رسولَ الله ﷺ ، نَهَى عن أكلِ لحوم الخيل والمغال والحمير ) .

<sup>(</sup>١) الشيباني ، ت ١٨٧ هـ . (طبقات الفقهاء ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن إبراهيم ( ابن راهويه ) ، ت ٢٣٨ هـ . ( طبقات الفقهاء ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن خالد ، ت ٢٤٠ هـ . ( طبقات الفقهاء ٩٢ ، ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح المخاري ٧/ ١٢٢

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١٥٤١/٢ .

<sup>(1)</sup> الصديق، ذات النطاقين، صحابية، ت ٧٣ هـ. (أسد الغابة ٩/٧، والإصابة ٧/٤).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ٧/ ١٢٣ .

<sup>(</sup>۸) صحیح مسلم ۱۵٤۱ / ۱۵٤۱ .

<sup>(</sup>٩) النعمان بن ثابت ، ت ١٥٠ هـ . ( طبقات الفقهاء ٨٦ ) .

<sup>(</sup>۱۰) سننه ۱۲/۳۵۱ .

<sup>(</sup>۱۱) سننه ۲۰۲/۷ .

<sup>(</sup>۱۲) سننه ۲/۱۰۲۱ .

[ وتمسّكُوا أيضاً بقوله تعالى : ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: ٨] .

قال (۱) صاحب الهداية (۲): خَرَجَ مخرجَ الامتنان ، والأكل من أعلى منافعها ، والحكيمُ لا يتركُ الامتنان بأعلى النعم ويمتنُ بأدناها ، ولأنها آلة إرهاب العدو ، فيُكره أَكلها احتراماً لها . ولهذا يُضربُ للفرس ، بسهم في الغنيمة ، ولأنّ في إباحته تقليل آلة الجهاد . وحديث جابر معارض بحديث خالد بن الوليد . والترجيح للمحرّم . ثمّ قيل : الكراهيةُ عنده كراهية تحريم ، وقيل : كراهية تنزيه ، والأوّلُ أَصَحُ . وأمّا لبنُهُ فقد قيل : لا بأسَ به ، إذْ ليسَ في شربه تقليل آلة الجهاد . انتهى كلام صاحب الهداية .

<sup>(</sup>١) ساقطة من س .

 <sup>(</sup>۲) المرغيناني ، علي بن أبي إلكر ، ت ٥٩٣ هـ . ( الفوائد البهية ١٤١ ) . وقوله في الهدايه
 ٢٨/٤ ـ ٦٨ ـ ٦٥ . وعنه في فضل اللخيل ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: فضل الخيل ٣٤.

مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُما فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَهَنَا عَبِهُمْ فَعِهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَهِنَا عَنْدُونَ ﴾ وين ٢٠١-٧٣] .

وأمّا حديثُ خالد ففي إسناده بقية بن الوليد (١١) ، وفيه مقالٌ ، حتّى قالَ فيه بعضُهم : أحاديث بقيّة غير نقيّة ، فكنُ منها على تقيّة .

وقالَ النّسائي (٢) في حديث خالد : الّذي قبله ، يعني حديث جابر ، أَصَحُ من هذا ، ويشبه ، إِنْ كانَ هذا صحيحاً ، أنْ يكونَ منسوخاً ، لأنّ قوله : أذن في لحوم الخيل ، دليلٌ على ذلك .

واعترضَ على النّسائي<sup>(٣)</sup> : بأَنَّ حديثَ جابر كان في غزوة خيبر ، وكانتُ في جُمادَى الأولى سنة سبع . وإسلام خالد كانَ بعدَ خيبر بتسعة أشهر ، لأَنَّه قدمَ المدينة في أَوَّل يوم من صفر سنة ثمانٍ . فكيفَ يكون حديثُ جابر ، مع تقدُّمه ، ناسخاً لحديث خالد ، مع تأخُّره ؟ .

وقالَ أبو داود في سُنَنه (٤): وحديثُ خالد هذا منسوخ ، قد أكلَ لحمَ الخيل جماعةٌ من أصحاب رسول الله ﷺ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ت ۱۹۷ هـ : (معرفة الرجال ۷۹/۱ ، ۸۵ ، ۹۹ و۲/۲۶۰ ، والضعفاء والمتروكون للدارقطني ٤١٤ ، والمغني في الضعفاء ۲/۹۰۱ ، وتهذيب التهذيب ۲/۳۹۱) .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (حاشية السندي) ٧/ ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) فضل الخيل ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٣/ ٣٥١ .

## الفصل السّادس في سباقها ، وما يحلُّ وما يحرم من أسباقها :



- عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قالَ رسولُ الله ﷺ : « لا سبنيَ إلا في خُفٌ ، أو حافر ، أو نَصْل » .
  - رواهٔ أبو داود $^{(1)}$  ، والتّرمذي $^{(7)}$  ، والنّسائي $^{(7)}$  .
  - وفي روايةِ للنّسانيّ <sup>(٤)</sup> : « لا يحلُّ سَبْقٌ إِلاّ على خُفَّ أو حاف ِ
- [٢٤ ب] ورَوَى صاحب كتاب ( الفروسية )<sup>(٥)</sup> ، من حديث عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما : أنّ النّبيّ ﷺ ، سابق بين الخيل وجعل بينهما محملا ، وقال : « لا سبق إلا في خُفّ أو نَصْل » .
- ورُوي فيه أيضاً<sup>17)</sup> ، من حديث ابن عمر : ( أَنَ النّبي ﷺ ، سابق ببن الخيل وراهَنَ ) .
- وأيضاً من حديث موسى بن عُبَيْدة (٧) ، قال : ( قلتُ لابن عمر : اكنتم تراهنون على عهد رسول الله ﷺ ؛ على فرس له ) .
   له ) .
- ورَوَى أبو داود<sup>(۸)</sup> ، وابن ماجة<sup>(۹)</sup> ، من حديث ابن عمر ، رضي الله

<sup>(</sup>۱) سنته ۲۹/۳ .

<sup>(</sup>۲) سننه ۱۷۸/۶

<sup>(</sup>۳) سننه ۱/۲۲۱ . (۳) سننه ۱/۲۲۱ .

<sup>(</sup>٤) سننه ٦/ ٢٢٧ .

 <sup>(</sup>۵) فضل الخيار ۷۰ .

<sup>(</sup>٦) فضل الخيل ٧٠ .

 <sup>(</sup>٧) ابن نشيط ، ت ١٥٢ هـ . (تهذيب التهذيب ٤/١٨١) . وثمة سقط في السند , ينظر :
 فضل الخيل ٧٠ .

<sup>(</sup>۸) سننه ۳۰/۳ .

<sup>(</sup>٩) سننه ۲/ ۹٦٠ .

عنهما : ( أَنَّ نبيَّ اللهِ عَلَيْ ، كانَ يُضَمِّرُ الخيلَ فيسابقُ بها ) .

وروى أبو داود (١١) عنه ، عن النّبي ﷺ : ( أَنّه سابقَ بين الخيل ، وفضلَ القُرّعَ في الغاية ) .

والقُرْح : جمع قارح ، وهو ما دخلَ في السّنة الخامسة . يُقالُ له في السّنة الأولى : حولي ، ثمّ في الثّانية : جذع ، ثمّ في الثالثة : ثني ، ثمّ في الرابعةِ : رباع .

ويُقالُ : أَجذَعَ المهرُ ، وأَثنى ، وأَربع ، وقَرَّحَ : هذه وحدها بغير ألف .

• وفي الصَّحيحين (٢) ، من حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما ، قالَ : ( أَجْرَى النّبيّ ﷺ ، ما ضُمَّر من الخيل ، من الحَفْياء إلى ثَنِيّة الوداع ، وأَجْرَى ما لم يُضَمَّر من الثنيّة إلى مسجد بني زُرَيْق . قالَ ابنُ عمر : وكنتُ فيمن أَجرى ) .

قالَ سُفيان ، وهو النَّوري<sup>(٣)</sup> : من الحَفْياء إِلى ثَنِيَة الوداع : خمسة أميال أو ستة ، ومن ثَنِيَّة الوداع [١٤ ا] إِلى مسجد بني زُريق : ميل .

وعن موسى بن عُفْبة (٤٠) : بين الحَفْياء وثَبِيَّة الوداع ستة أَميال أو سبعة .

وجاءَ في روايةٍ ما يقتضي أنَّ ابن عمر كانَ فيمن سابقَ من الثّنية إلى مسجد بني زُرَيق .

<sup>(</sup>۱) سننه ۲۰/۳ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٣٨/٤ ، وصحيح مسلم ٣/ ١٤٩١ .

<sup>(</sup>٣) فضل الخيل ٧٣ ، وفتح الباري ٧/ ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٧٣ .

وذَكَرَ الكشي في سننه (١) : قالَ ابنُ عمر : فجئتُ سابقاً ، فطفر بي الفرسُ المسجد .

وفي رواية أبي عُبَيدة (٢) عن ابن عمر ، رضي الله عنهما : ( أَنْ رسولَ الله ﷺ ، سَبَّقَ بين الخيل ، وأَعطى السَّبْق ، وأَمَرَ بها أَنْ تُضَمَّرَ ، وجعلَ غاية الرُّبَع والجذاع من الغابة ، وأَجْرَى القُرَّحَ من الحَفْياء ، وجعل الغابة (٢) المُصَلِّى ) .

ورواهُ<sup>(1)</sup> أيضاً عن نافع<sup>(۱)</sup> : ( أنّ ابن عمر جَمَحَ به فرسُهُ ، حتّى اقتحم به مسجد ابن زُريق ) .

وفي روايةٍ عنه (1 ) : ( فجاءَ بي الفرسُ سابقاً ، فطَفَفَ بي المسجدَ ) .

وفي روايةِ<sup>(٧)</sup> : ( أنَّ الفرسَ اقتحم به جُرفاً فصرعه ) .

ومنها<sup>(٨)</sup> : ( أنّه وثبَ به المسجد ، وكانَ جداره قصيراً ) .

ولعلَّ صرعته كانتْ بعدَ وثبة المسجد إلى الجُرف ، فيتَفق اللَفظان ، وذلكَ بعدَ أنْ طَفَّفَ به ، كما قالَ<sup>(٩)</sup> .

ومعنى طَفَّفَ هنا : وَثُبَ وعلا المسجدَ . أيْ : مرَّ وراء الغاية واستعلى .

افضل الخيل ٧٤.

<sup>(</sup>۲) الخيل ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ر .

 <sup>(</sup>٤) الخيل ١١١ .

 <sup>(</sup>٥) مولى ابن عمر ، أبو عبد الله المدني ، ت ١١٧ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢١٠/٤) .

رد) فضل الخيل ٧٥ . وجاء محرّفاً في الأصل . والصواب في ر ·

<sup>(</sup>٧) فضل الخيل ٧٥.

 <sup>(</sup>A) فضل الخيل ٧٥ .

 <sup>(</sup>٩) فضل الخيل ٧٥.

والتَضمير : تقليل علفها مدّةً ، وإِدخالها بيتاً كنيناً ، وتجليلها فيه لتعرق ويجفّ عرقُها فيصلب لحمها ، وتجفّ وتَقْوَى على الجري .

يُقالُ : ضَمَّرْتُ الفرسَ وأضمرتُهُ .

وذكر بعضُهم (١٠): أنّ رسولَ الله ﷺ ، كانَ يأمرُ بإضمار خيله بالحشيش اليابس شيئاً بعدَ شيء ، وطيّاً بعدَ طيّ (١٤٣ ب) ويقولُ : « ارووها من الماء واسقوها غدوة وعشيّاً ، وألزموها الجلال ؛ فإنّها تُلقي الماء عرقاً تحتّ الجلال ؛ فتصفو ألوانها وتتسمُ جُلودها ) .

وكانَ ، عليه الصّلاة والسّلام : ( أَمَرَ أَنْ يقودوها كلَّ يوم مرّتين ، ويُؤخذ منها من الجري الشَّوطُ والشَّوْطان ، ولا تركض حتّى تنطوي )<sup>(٢)</sup> .

- وذكر ابنُ بَنين (٣) في كتابه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، سابَقَ بينَ الخيلِ على
   حلل أتته من اليمن ، فأعطى السّابق ثلاث حلل ، والمُصَلِّي حلتين ، والثّالث حلّة ، والرابع ديناراً ، والخامس درهماً ، والسادس قصبة . وقال : « بارك الله فيك ، وفي كلكم ، وفي السابق والفُسْكُل » .
- وعن سهل بن سعد<sup>(١)</sup> ، رضي الله عنه ، قال : ( أَجْرَى رسولُ الله ﷺ الخيلَ فسبقتُ على فرس رسول الله ﷺ ، الظّرب ، فكسانى برداً يمانياً ) .

<sup>(</sup>١) ابن بنين في فضل الخيل ٧٦ .

<sup>(</sup>۲) فضل الخيل ۷٦ .

<sup>(</sup>٣) سليمان الدقيقي ، ت ٦١٤ هـ . ( معجم الأدباء ٣/ ١٣٨٦ ) . والخبر في فضل الخيل ٧٧

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٧٨ .

- وعن المنذر بن أبي أُسيد (۱) ، قال : ( سَبَقَ أبو أسيد السّاعدي ، على فرس رسول الله ﷺ ، لزاز ، فأعطاه حلّة يمانية ) .
- وفي كتاب الفروسية: من حديث ابن لَهِيعة (٢) ، عن بكر بن عمرو (٣) ، عن إبراهيم بن مسلم (٤) ، عن أبي علقمة مولى بني هاشم (٥) : ( أنّ رسولَ الله ﷺ ، أَمرَ بإجراء الخيل ، وسبقها ثلاثة أعذق من ثلاث نخلات ، أعطى السّابق عذقاً ، وأعطى المصلّي عذفاً ، وأعطى النّالث عذفاً ، وذلك رطبٌ ) .
- ومن حديث مكحول (١٠٠ : أنَّ رسولَ اللهِ، [١٤٤] ﷺ ، أَجْرَى الخيلَ يوماً ، فجاء فرس له أدهم سابقاً ، وأُشرفَ على النّاس ، فقالوا : الأدهم الأَدهم ، فجنا رسول الله ﷺ ، على ركبتيه ، ومرَّ به وقد انتشر قَنْبَه وقد كان معقوداً ، فقالَ رسولُ اللهِﷺ : " إنّه لبحرٌ » .
- ومن حديث جعفر بن محمد<sup>(٧)</sup> ، قال : حدثني أبي : ( أنّ رسول الله ﷺ ، سَبَقَ بينَ الخيل والإبل ) .

ومعناه : بين الخيل وحدها ، وبين الإبل وحدها ، فإن المسابقة بين الجنسين لا تجوز . وتجوز على نوعين كالعربيّ والبِّرْذُوْن

<sup>(</sup>١) الساعدي ، صحابي . ( الإصابة ٦/ ٢٦٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) عبد الله ، ت ١٧٤ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٤١١ ) . والخبر في فضل الخيل ٧٨ .

 <sup>(</sup>٣) المصري ، ت بعد ١٤٠ هـ . ( تهذيب التهذيب ١/ ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) العبدي الكوفى . ( تهذيب التهذيب ١/ ٨٦ ) .

 <sup>(</sup>٥) المصري . ( تهذيب النهذيب ٤/٥٥٩ ) . وفي الأصل خلل في السند ، وأثبتنا الصواب من فضل الخيل

<sup>(</sup>٦) فضل الخيل ٧٨ .

 <sup>(</sup>٧) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ت ١٤٨ هـ . ( تهذيب التهذيب ١/٣١٠) .
 والخبر في فضل الخبل ٧٩ .

• وفي سنة سنّ من الهجرة سابق رسولُ الله ﷺ ، بين الرّواحل ، فسبقَ 
قَعُودٌ لأعرابي (١) ناقة رسولِ الله ﷺ ، [ القصواء ] ، ولم تكن تُسْبق قبلها (٢) ، فشق ذلك على المسلمين ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : « حَقٌ على الله أنْ لا يرفع 
شيئاً من الدُنيا إلا وضعه » .

وفي السّنة المذكورة سابقَ بينَ الخيل فسبقَ فرسٌ لأبي بكر ، رضي الله عنه ، فأخذ السَّنق .

وهما أوَّل مسابقة كانت في الإِسلام . ذكر ذلك غيرُ واحد من العلماء .

ولمّا كانت إمرة عمر بن الخطّاب ، رضي الله عنه ، سَبَّقَ بين الخيل<sup>(٣)</sup> ، وكتبَ به [ إلى ] الأجناد<sup>(٤)</sup> .

فدلَت هذا الخبار والآثار على جواز المسابقة بين الخيل ، وجواز تضميرها ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وقد كان في الجاهلية فأقره الإسلام ، وليس من باب تدريبها للجري ، وإعدادها لحاجة الطّلب والكرر (٥) .

واختلف فيه : هل هو من المباح ، أو من السُّنة المرغَّب فيها ؟ .

وأمَّا بذلُّ المالِ ؛ فقد سبقت فيه الأحاديث .

وعن أبي هُريرة ، رضي الله عنه ، عن النّبي ﷺ : « مَنْ أَدخلَ فرساً بين فرسين ، يعني : وهو لا يؤمن أنْ يسبق ، فليس بقمار . ومَنْ أَدخلَ فرساً بين فرسين ، وقد أَمِنَ أنْ يسبق فهو قمار » .

<sup>(</sup>١) ر: الأعرابي .

<sup>(</sup>٢) س: قلبها ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) س : سابق الخيل .

<sup>(</sup>٤) من فضل الخيل ، وفي الأصل : الأحاد . وفي ر : الأحاديث .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ٧٩ ، والزيادة منه .

رواهُ أبو داود(١) في الجهاد ، في باب المحلّل .

ورواهُ ابنُ ماجة<sup>(٢)</sup> في الجهاد ، في باب السّبق والرّهان ، من حديث سُفيان بن حسين<sup>(٣)</sup> ، عن الزُّهري ، عن ابن المسيّب<sup>(٤)</sup> ، عن أبي هُريرة .

قالَ أبو داود : رواه مَعْمَر<sup>(٥)</sup> ، وشُعَيْب<sup>(١)</sup> ، وعُقَيْل<sup>(٧)</sup> ، عن الزُّهريّ ، عن رجال من أهل العلم . وهذا أصحّ عنده .

وقوله: مَنْ أَدخلَ فرساً وهو فرس المحلل ، فإِنّه إِذا كانَ كَفؤاً يَخافُ كلّ من الفارسين أنْ يَسبقَ فرسه ، فالمسابقة حينئذ لا تحرم ، وإِنْ كانَ يؤمن أنْ يسبقهما فلا يحصل معنى (٨) التّحليل ، وصارَ وجوده كعدمه (٩) ، وحصلَ المسابقة على فرسين لا محلّل بينهما بمال ، وهو عينُ القمار عند أهل العلم .

قالَ القاضي عياض(١٠٠): للمسابقة أحوال:

أحدها: متفق على جوازه.

والثَّاني : متفق على منعه .

والثَّالث : فيه خلاف .

<sup>(</sup>۱) سننه ۳۰/۳ .

<sup>(</sup>۲) سننه ۲/ ۹٦۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن الحسن الواسطى . (تهذيب التهذيب ٢/ ٥٤) .

<sup>(</sup>٤) سعيد ؛ ت ٩٤ هـ . (تهذيب التهذيب ٢/٢٤) .

<sup>(</sup>٥) اين راشد الأزدى ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حمزة الحمصي ، ت ١٦٢ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/ ١٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) ابن خالد الأيلى الأموى ، ت ١٤٤ هـ . ( تهذيب التهذيب ٣/ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٨) من س . وفي الأصل : بمعهى .

<sup>(</sup>٩) من س . وفي الأصل : لعدمه .

<sup>(</sup>١٠) فضل الخيل ٨٠ ـ ٨١ .

فأمّا المتّفق على جوازه: فأنْ يخرجَ الوالي سبقاً يجعله للسابق من المستابقين ، ولا فرس له في الحلبة ، فمَنْ [١٤٥] سبقَ فهو له . وكذلكَ لو أخرجَ أسباقاً ، أحدها للسابق ، والنّاني للمصلّي ، والنّالث للتالي ، وهكذا ، فهو جائز ، ويأخذونه على شروطهم . وكذلك لو فعلَ هذا متطوعاً رجلٌ(١) [ من ] النّاس ، ممّن لا فرس له في الحَلْبة ، لأنّ هذا قد خرج من معنى القمار إلى المكارمة والتفضل (٢) على السّابق ، وقد أخرجه عن يده بكلّ حال .

وأمّا المتفقُ على منعه : فأنُ (٣) يخرجَ كلّ واحد من المتسابقين سبقاً ، فمَنْ سبقَ منهما أخذَ سبقَ صاحبه وأمسك الذي له .

فهذا قمار عند مالك ، والشّافعيّ ، وسُفيان ، وجميع العلماء ما لم يكنْ بينهما محلّل ؛ فإنْ كانَ بينهما محلل ، فجعلا له السّبق إنْ سَبَقَ ، ولا شيء عليه إنْ سُبِقَ ، فأجازه ابنُ المُسيّب ، وقاله مالك مرّةً ، والمشهور عنه أنّه لا يجوز . وقالَ الشّافعيّ ، رضي الله عنه ، مثلّ قول ابن المسيّب .

هذا كلام القاضي . وذكر جماعة من العلماء نحوه .

قلتُ : وليسَ ما ذكرهُ من محلِّ الاتفاق متفقاً عليه ، فقد أَجازَ الإِمام أحمد ، رضي الله عنه ، في إِحدى الروايات عنه ما ادعى فيه الاتفاق على المنع ، وهو ظاهر الأخبار السّابقة وقضية : لا سبق إِلاَّ في خفّ أو<sup>(١)</sup> حافرٍ .

وأمّا حديث أبي هُريرة : « مَنْ أدخلَ فرساً بين فرسين . . . . » فقد يُقالُ : إنّه من رواية سُفيان بن حسين ، وقدْ رَدَّ جمعٌ من العلماء روايته في حديث :

<sup>(</sup>١) من فضل الخيل . وفي النسخ الثلاث : وحلف .

<sup>(</sup>٢) من س ، وفضل الخيل . وفي الأصل : التفضيل .

<sup>(</sup>٣) من فضل الخيل . وفي النسخ الثلاث : بأن .

<sup>(</sup>٤) س : وحافر . .

( والرِّجْلُ جُبَارٌ )(١) .

وأيضاً فِقد قالَ أبو داود : رواه مَعْمَر وشُعيب ، وعُقيَل ، عن الزّهريّ ، عن رجال من أهل العلم .

قالَ أبو داود : وهذا أصحّ عندنا .

وحينئذ [١٥٠ ب] فالمختار جواز المراهنة من غير محلّل ، كما هو مقتضى الأُخبار السّابقة .

وما ذكرةُ القاضي من الوّجوه الثّلاثة ، قد ذكرةُ الشّافعيّ وغيره من العلماء .

قالَ الشّافعيّ ، رضي الله عنه ، فيما رواهُ المُزنيّ (٢) في مختصره عنه : والأسباق ثلاثة : سبق يعطيه الوالي وغير الوالي من ماله ، وذلك يسبّق بين الخيل إلى غاية ، فيجعلُ للسابق شيئاً معلوماً ، وإنْ شاءَ جعل للمصلّي والثّالث والرابع . فهذا حلالٌ لمن جعل له ، ليس فيه عِلّة .

والثّاني: يجمع وجهين، وذلكَ مثل الرجلين يريدان [أن ] يستبقا بفرسيهما، ويخرجان سبقين، فلا يجوز إلاّ بمحلل، وهو أنْ يجعلا بينهما فرساً كُفُواً للفرسين لا يأمنان أنْ يسبقهما، ويخرج كلّ واحد منهما متراضياً عليه، ويواضعانه على يدي رجل ينفذانه أو يضمنانه، ويُجرى بينهما المحلّل، فإن سبقهما كانَ السّبقُ له، وإنْ سبقَ أحدهما المحلّل أحرزَ السّابق ماله وأخذَ سبقَ صاحبه، و[إن ] أتيا مستويين لم يسبق أحدهما صاحبه، وسواء لو كانوا مئة وأدخلوا بينهم محلّلاً فكذلك (٣).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٤/ ١٩٥ ، وفيه : ( الدَّابَّة تضرب برجلها وهو راكب ) . والجُبار ؛ الهَدَر .

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن يحيى ، ت٢٦٤ هـ . (طبقات الفقهاء ٩٧) . وينظر : مختصر المزني ٤٤٥ .

٣) من س . وفي الأصل : فلذلك .

والنَّالَث : أَنْ يَسبقَ أحدهما صاحبه ، فإنْ سبقه صاحبه أَخَذَ السَّبقَ ، وإنْ سبقَ صاحبه أحرز سبقه .

وهذا النَّالث ما ذكرهُ القاضي عياض أيضاً . وقالَ في صورة المحلّل : إِنْ سبق أحدُ المتسابقين أحرزَ سبقهُ وسبقَ صاحبه ، [ وإِنْ سبقا ] جميعاً كان لكلّ واحد منهما ما أُخرج ، وإِنْ سبقَ المحلل حاز السّبقين ، وإِنْ سبقَ أحدهما [13] مع المحلّل أحرزا سبق المتأخر . وسُمَّيَ محلّلاً لتحليله (١١) السّبق بدخوله ، لأنّه علم (١٦) أنّ المقصدَ بدخوله السّبق لا المال ، وإذا لم يكن بينهما محلّل فمقصدهما المال والمخاطرة فيه .

وقالَ محمد بن الحسن نحوه ، وهو قولُ الزّهريّ ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .

ومن الوجوه المختلف فيها : أنْ يكونَ الوالي أو غيره ممن أخرجَ السّبق ، له فرس في الحَلْبة ، فيخرج سبقاً على أنّه إنْ سبق هو حبس سبقه ، وإنْ سُبِق أخذهُ السّابقُ . فأكثر العلماء يجيزون هذا الشّرط ، وهو أحد أقوال مالك ، وبعض أصحابه . وهو قول الشّافعي ، واللّيث<sup>(٣)</sup> ، والنّوريّ ، وأبي حنيفة . قالوا : الأسباقُ على ملك أربابها ، وهم فيها على شروطهم ، وأبَى ذلكَ مالك في الرّواية الأخرى ، وبعض أصحابه ، وربيعة (١) ، والأوزاعي ، وقالوا : لا يرجعُ إليه سبقه . قال مالك : وإنّما يأكله مَن حضرَ إنْ سبقَ مخرجه ، إنْ لم يكن مع المتسابقين ثالث ، فإنْ كان معهما ثالث فللذي يلي مخرجه إنْ

<sup>(</sup>١) من س ، وفضل الخيل ٨١ . وفي الأصل : لتحلله .

<sup>(</sup>٢) من فضل الخيل . وفي النسخ الثلاث : أعلم .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ، ت ١٧٥ هـ . (طبقات الفقهاء ٧٨) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي عبد الرحمن ، ويعرف بـ ( ربيعة الرأي ) ، ت ١٣٦ هـ . ( طبقات الفقهاء ٦٥ ) .

سبقَ ، فإِنْ سبقَ غيره فهو له بغير خلاف ، فخرج هذا عندهم عن معنى القِمار جملة، ولحقَ بالأول ، لأنّ صاحبه قد أخرجه من ملكه جملةً ، وتفضّلَ بدفعه .

وفي الوجوه الأُخَر معنى القمار والخطر ، لأنّها مرّةً ترجعُ الأسباق لمخرج أحدهما ، ومرّةً تخرج عنه إلى غيره . انتهى كلام القاضي .

ونزل في صورة المحلّل ، ما إذا جاء المحلّل مع أحدهما ، ثمّ جاء الآخر ، فالحكمُ فيهما عند الشّافعية (١ : أنّ الّذي جاء مع المحلّل أحرز ما له ، وأمّا الّذي (13 + 1) جاء الآخر فهو هو (٢) المحلّل ، أوْ لَهُ . وللذي جاء معه وجهان : أظهرهما الثّاني ، ولو سبق أحدهما ثمّ جاء المحلّل ثمّ جاء الشّاني ، فمالُ الشّاني للمحلّل على أظهر الوجهين . كذا وقع في (المُحَرَّر) (٣) ، وهو وهمٌ ومشكلٌ بالأُولى ، لأنّه إذا شاركه (١) بالتأخر مع مجيئه معه عمن سبقه فلا يشاركه إذا سبقة [ سبقة ] أولى ، بل قضية الفقه أنْ ينفرد به السّابق المطلق الذي جاء قبلَ المحلّل . وهو الّذي صحّحه في ينفرد به السّابق المطلق الذي جاء قبلَ المحلّل . وهو الّذي وقع في النّسخة التي وقعت عليها غير معتمد (١ المشّر ) . ولعلَ الّذي وقع في النّسخة التي وقعت عليها غير معتمد (١) .

وقالَ في (الشّرح) عن الوجه الّذي صحّحه في (المحرّر): إِنّه ضعيف. وقالَ في(الرّوضة): إِنَّهُ ليسَ بشيء .

وهذه الأَوجه الثّلاثة مفرّعة على المذهب الصحيح المنصوص : أنّه يجوزُ

<sup>(</sup>۱) س : الشافعي . وينظر : المنهاج ٣/ ٣٥١ .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ر .

 <sup>(</sup>٣) للرافعي عبد الكريم بن محمد ، ت ٦٢٤ هـ . لم يطبع بعد .

<sup>(</sup>٤) س: شاكله.

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ١٠/ ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٦) س : متعمد . وينظر المنهاج .

أَنْ يَشْتَرَطُ الْمَالُ الْمَخْرِجُ مِنَ الْجَانِبِينُ (١) لَمِنْ يَسْبَقَ غَيْرِ الْمَحْلُلُ خَلَافاً لَابِن خَيْرِانُ (٢) . ومنهم مَنْ حكاهُ قولاً . وها هنا أصلٌ آخر ، وهو أنَا<sup>(٣)</sup> إِذَا أُطلقنا شرطَ الْمَالُ للسَّابِقَ ، فاللَّفظُ للسَّابِقِ الْمُطلق ، أَو يُنَاولُ مَنْ سَبِقَ غَيْره . وإِنْ كانَ مسبوقاً لغيره ، فيه (٤) وجهان : الأوّل ينفي أَنْ يكون ما في المتأخّر ، لأنّه السّابِقِ الأخير . وإِذَا تسابق ثلاثة فصاعداً فعند الشّافعية لا يجوزُ أَنْ يَشْتَرَطُ للنّاني مثل ما يشترط للأوّل . ويجوز أَنْ يشترط له دونه في أصح الوجهين .

فإِنْ قُلتَ : فحديثُ الأعذاق الّذي تقدّم يُخالفُ ما ذكرتم .

الجواب : إِنْ صحّ فهو محمولٌ على أنَّها كانت متقاربة ، لا كانت (١٤ ا) من نخلات ، فيكون الأَوّلُ أعلاها ، ويشهدُ له حديث المحلّل ، فإِنّه أعطى الأَولَ ثلاثَ حُلل ، والثّاني حلّتين ، والثّالث حُلَّةً ، إلى آخر ما سبقَ .

### ومن شرط وضع الرّهان في المسابقة (٥):

أَنْ تكون الخيل متقاربة الحال في سَبقِ بعضِها بعضاً ، فمتى تحقّقَ حال أحدهما في السّبق كانَ الرّهنُ في ذلك قماراً لا يجوزُ ، ويكونُ إِدخال المحلّل لغواً لا معنى له .

وكذلكَ إِنْ كانتْ ممّا يقطعُ غالباً بسبق جنسها ، كالمضمرة [ مع غير المُضمرة ] ، والعِراب مع غيرها ، فلا تجوزُ المراهنة في مثل هذا . وقد ميَّزَ

<sup>(</sup>١) من ر . وفي الأصل : الحلين .

 <sup>(</sup>٢) الحسين بن صالح ، ت ٣٢٠ هـ . ( طبقات الشافعية ٣/ ٢٧١ ) . وفي النسخ الثلاث : ابن
 حران .

<sup>(</sup>٣) من س . وفي الأصل : أن .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ۸۲ . والزيادة منه ، ومن ر .

رسولُ الله عَلَيْ ، ما ضُمِّرَ في السّباق منفرداً عمّا لم يُضمر .

ومن شروطها أيضاً : الأُمد لسباقها . والمسابقة في الإِبل مثل ذلك .

وحكَى ابنُ المبارك عن سُفيان<sup>(١)</sup> : إذا سبقَ الفرسُ بأذنه فهو سابق ، وهو محمولٌ على تساوي أعناقها ، فإنِ اختلفتْ أعناقها بالطول والقصر كانَ السّابق بالكاهل .

وفي ( مختصر المُزني )<sup>(٢)</sup> ، عن الشّافعي : ( وأقلّ السّبَقِ أنْ يسبقَ بالهادي أو بعضه ، أو اللّبد أو بعضه ) .

والعمل عند أصحابه على أنَّ الاعتبار بالعُنق ، ومنهم مَن اعتبر الأقدام . والسّوابق من الخيل (٣) :

عندَ أبي عُبيدة (١٠): عشرة : أَوَّلُها السّابقُ ، ثمّ المُصَلِّي : وذلكَ لأنّ رأسَهُ عندَ صلا السّابق ، وهو ما عن يمين الذّنب وشماله ، وهما صلوان ، ثمّ الثّالثُ ، والرابع ، كذلكَ [ إلى ] التّاسع ، والعاشرُ : السُّكَيتُ ، بفتح الكاف مُشدَّدة ومُخفَّفة .

قَالَ ابنُ قُتيبة (٥): فما جاءَ بعدَ ذلكَ لا يعتدُ به . والفِسْكِلُ : [٤٧] الّذي يجيءُ في الحَلْبة آخر الخيلِ (٢) . والعامةُ تُسمَّيه : الفُسْكُل ، بضمَ الفاءِ . ؛

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر المزنى ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح مقامات الحريري ١٥٠/٣، وحلية الفرسان ١٨٩، والمصباح المنبر ٢/ ٣٨٢

 <sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٨٢ ، ونهأية الأرب ٩/ ٣٧٣ . والزيادة منهما .

 <sup>(</sup>٥) أدب الكاتب ١٣٦ . والفسكل مكرر في الأصل .

<sup>(</sup>٦) ر: الليل. وهووهم.

وازدادَ الحالُ ، فصار بعضُهم يقولُهُ بالشِّين المعجمة .

وأمَّا الأَصمعيُّ (١) فإنَّهُ يقولُ: أَوَّلُ الحَلْبة المُجَلِّي ، ثمَّ المُصلِّي ، ثمَّ المُصلِّي ، ثمّ المُسلِّي ، ثمّ التّالي ، ثمّ المؤمّل ، ثمّ المُرتاح ، ثمّ العاطِف ، ثمّ الحَظِيّ ، ثمّ اللَّعليم ، ثمّ السُّكيت .

قَالَ بَعْضُهُم (٢٠): شُمَّيَ المُجَلِّي لأَنَّه يُجَلِّي عن صاحبه ، والمُصَلَّي لأَنَّه يضعُ جحفلته عند صلا السّابق .

وقالَ ابنُ الأنباريِّ (٣) في الزَاهر (١٤): الأوّل: المُجَلِّي ، الشّاني: المُصَلِّي ، الثّالث: المُسلِّي ، الرّابع: التّالي ، الخامس: المُرتاح، السّادس: العاطف، السّابع: الحَظِيّ ، الثّامن: المُوَمَّل، التّاسع: اللّهطيم، العاشر: السُّكيت.

وقالَ ابنُ الأنباريَ (° : أَنشدني أبو العباس (٢ ) : [من الكامل] جاء المُجَلَّي والمصلِّي بَعْدَهُ والتَالِي بَعْدَهُ والتَالِي نَسْقاً وقادَ حظيَّها مُرتاحُها مِن قبلِ عاطِفِها بالا إشكالِ وقالَ أبو الغَوْث (٧ ) : أَوَّلُها المُجَلِّي وهو السّابق ، ثمّ المُصَلِّي ، ثمّ المُطَلِّي ، ثمّ المُحلِّي ، ثمّ المُطلِّي المُطلْلِي المُطلِّي المُطلِّي المُطلْلِي المُطلْلِي المُطلِّي

(1)

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ٨٢، وجر الذيل ٧٣.

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ٨٢.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن القاسم ، ت ٣٢٨ هـ . ( إنباه الرواة ٣/ ٢٠١ ) .

الزاهر ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٥) الزاهر ١/ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٦) أحمد بن يحيي ، ت ٢٩١ هـ . ( طبقات النحويين واللغويين ١٤١ ) .

 <sup>(</sup>٧) من فسحاء الأعراب ، نقل الجوهري أقوالاً له في الصحاح . وقوله في فضل الخيل ٨٣ ،
 وجز الذيل ٧٣ .

اللَّطيم ، ثمّ السُّكيت .

وأَنشَدَ بعضُهم [ في العشرة ](١) : [من الطويل]

أَتِمَانِـا المُجَلِّـي والمُصَلِّـي بُعَيْـدَهُ مُسَلِّ وتالِ بعده عاطفٌ يجري ومُرتاخُها ثمّ الحَظِي ومؤمّلٌ وجاء لَطِيمٌ والشُّكَيْتُ لـه يبري

وقالَ الجاحِظ<sup>(۲)</sup> : كانتِ العربُ تعدُّ السّوابقَ ثمانية ، ولا تجعل لما جاوزها [١٤٨] حظَّا : فأوّلُها السّابق ، ثمّ المصلّي ، ثمّ المُقفَّي ، ثمّ التّالي ، ثمّ العاطفُ ، ثمّ المُذَمَّرُ ، ثمّ البارعُ ، ثمّ اللَّطِيم . وكانتِ العربُ تلطمُ وَجُه الآخِر وإنْ كانَ له حظِّ .

وقالَ ابنُ الأَجدابي<sup>(٣)</sup>: المحفوظ عن العرب: السّابقُ ، والمُصَلّي ، والسُّكَيْتُ ، الّذي هو العاشر . وأمّا باقي الأسماء فأراها مُحدثة . والفِسْكل : الّذي يأتي آخر الخيل في الحلبة .

وقالَ غيره<sup>(1)</sup> : وما يجيء بعدَ هذه ، يعني العشرة ، فهو المُقَرَّدَحُ ، [ وأنشدوا ] : [من الرجز]

> قد سَبَقَ الخيل الهجان الأَقْرَحُ وأقبلت مِن بعده تَقَردُحُ

[ والفِسْكِل : الّذي يجيء في أُخريات الخيل ، والّذي يجيء بعده القاشور ، وما جاء بعد ذلك لا حظً له ولا اعتداد به.. وقيلَ : السُّكَيت ]

 <sup>(</sup>١) بلا عزو في فضل الخيل ٨٣ ، ونهاية الأرب ٩/ ٣٧٤ . والزيادة من ر

<sup>(</sup>٢) عمرو بن بحر ، ت ٢٥٥ هـ . ( نزهة الألباء ١٩٢ ) . وقوله في فضل الخيل ٨٣ ..

 <sup>(</sup>٣) إبراهيم بن إسماعيل ، ت \$٧٧ هـ . ( إنباه الرواة ١٥٨/١ ) . وقوله في كفاية المتحفظ
 ٢٤ ، وتحرير الرواية ٣٠٣ .

 <sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٨٣ . والزيادة من ر ، وفضل الخيل .

والفِسْكِل والقاشور واحدٌ .

واعلم أنّه جاء من حديث عِمْران بن الحُصَيْن (١) ، رضي الله عنهما ،
 عن النّبي ﷺ ، أنّه قال : « لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغار في الإسلام » .

. رواه أبو داود<sup>(۲)</sup> ، والتّرمذي<sup>(۳)</sup> ، والنّسائي<sup>(٤)</sup> .

وقالَ التّرمذي : حسن صحيح .

ولفظ أبي داود : « لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في الرّهان » .

والجَلَب ، بالتحريك : يكون في السّباق والزّكاة .

فأمّا في السّباق: فهو أنْ يتبعَ الرّجل فرسه، فيزجره ويجلب عليه، ويصيح حثمًا له (٥٠) على الجَرْي والسّبق. يُقالُ: جلبَ على فرسه، إذا صاحَ به من خلفه، وأَجلبَ عليه مثله.

وأَمَّا في الزّكاة : فهو أنْ ينزلَ المُصدّق موضعاً ، ثمّ يرسلُ مَنْ يجلب إِليه الأموالَ من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهى عن ذلك ، وأَمَرَ أنْ تؤخذ صدقاتهم في أماكنهم على مياههم .

وأمَّا قوله: لا جَنَب (٦) ، بالتحريك أيضاً ، فهو من السَّباق والزَّكاة .

١٨٤ ب] ففي السباق : أنْ يجنبَ فرساً إلى فرسه اللّذي يُسابقُ عليه ، فإذا فَتَرَ
 المركوب تحول إلى المجنوب .

<sup>(</sup>١) ابن عبيدالخزاعي ، ت ٥٦ هـ . ( أسدالغابة ٤/ ٢٨١ ، والإصابة ٤/ ٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>۲) سننه ۱/۳ .

<sup>(</sup>٣) سننه ٣/ ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) سنته ٦/ ٢٢٧ \_ ٢٢٨ . (۱)

<sup>(</sup>٥) ر : حاله . س : حباله . وكالاهما تحريف .

<sup>(</sup>٦) س: لا جلب.

وأَمّا في الزّكاة : فهو أَنْ ينزلَ العامل بأقصى مواضع الصّدقة ، ثمّ يأمر بالأموال أنْ تجنب إليه .

وقيل : هو أنْ يجنبَ ربّ المال بماله فيبعد عن موضعه ، فيحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه .

ويشهدُ للتأويل الأَوَل ما رواهُ أبو داود في سننه (۱) من حديث عمرو بن شعيب (۲) ، عن أبيه ، عن جدَّه ، عن النّبيّ ﷺ ، قالَ : « لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ، ولا جَنَبَ ، ولا جَنَبَ ،

والشُّغارُ : نكاخُ منهيٌّ عنه ، معروف في كتب الفقه واللُّغة (٣) .

2 2

<sup>(</sup>۱) سننه ۲/ ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن محمد القرشي السهمي ﴿ ت ١١٨ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي . وليس
 سنهما صداق .

# الفصل السابع

فيما يستحقّه صاحبها الحاضر بها في الجهاد من الغنيمة ، وهل تجب فيه الزّكاة أم لا ؟



عن ابن عمر ، رضي الله عنهما : (أنّ رسول الله ﷺ ، جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً).

وفي لفظِ : ( قسم رسولُ الله ﷺ ، يوم خَيْبَر للفرس سهمين وللرجل سهماً ) .

رواهُ البخاريّ (١) ، واللّفظ له . ومسلم (٢) ، ولفظه : (قسمَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، من النَّفَل للفرس سهمين وللرجل سهماً ) .

ورواهُ أبو داود<sup>(٣)</sup> ، ولفظه : ( أنَّ رسول الله ﷺ ، أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهماً له وسهمين لفرسه ) .

ورواهُ أبو عبيدة<sup>(٥)</sup> ، [٤٩] من حديث نافع عن ابن عُمر ، قالَ : ( قسمَ رسولُ اللهِﷺ ، خيبر ، فجعلَ للفرس سهمين ولفارسه سهماً ، فكانَ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ) .

وفي لفظ عنه (١٦) : ( قسمَ رسولُ الله ﷺ ، يوم خيبر في الأنفال : للفرس سهمين ولصاحبه سهماً ) .

<sup>(</sup>۱) صحيحه ۲۷/۶.

<sup>(</sup>٢) صحيحه ٣/ ١٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سننه ۲۷/۳ .

<sup>(</sup>٤) سننه ۲/ ۹۵۲ .

<sup>(</sup>٥) الخيل ١١٣.

<sup>(</sup>٦) فضل الخيل ٨٦ .

وعن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة يسير بن عمرو<sup>(۱)</sup> [ عن أبيه ] ، قال :
 ( أنينا رسولَ الله ﷺ ، أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كلّ إنسان منّا سهماً ،
 و أعطى الفرس سهمين ) .

رواهُ الإِمام أحمد<sup>(٢)</sup> ، وأبو داود<sup>(٣)</sup> .

وفي رواية لأبي داود بمعناه ، إِلاّ أنَّه قالَ : ( . . . ثلاثة نَفَر فكانَ للفارس ثلاثة أَسهم ) .

● عن مُجَمِّع بن جارية (٤) ، قال : (شهدنا الحديبية مع رسول الله ﷺ ، فلما انصرفنا عنها إذا النّاسُ يهزون الأباعر ، فقالَ بعضُ النّاس لبعض : ما للنّاس ؟ قالوا : أوحي إلى رسول الله ﷺ ، فخرجنا مع النّاس نوجفُ (٥) ، فوجدنا النّبيّ ﷺ ، واقفاً على راحلته عند كراع الغميم ، فلمّا اجتمع عليه النّاس قرأ عليهم : ﴿إِنَّا فَتَحَالُكُ فَتَعالَمُينا ﴾ [النتج : ١] ، فقالَ رجلٌ : أَفَتَحٌ هو ؟ قالَ : نعم ، والذي نفس محمد بيده إنّه لفتحٌ . فقسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسولُ الله ﷺ ، على ثمانية عشر سهماً . وكانَ الجيشُ ألفاً وخمس مئة ، فيهم ثلاث مئة فارس ، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الرَّاجل سهماً ) .

رواهُ أبو داود<sup>(١)</sup> في الجهاد .

<sup>(</sup>١) الأنصاري . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٥٣٩ ) . وفي الأصل ، وفضل الخيل : بشير .

<sup>(</sup>٢) المسند ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) سننه ٣/ ٧٦ . ( الروايتان ) .

<sup>(</sup>٤) صحابي . (أسد الغابة ٥/ ٦٦ ، والإصابة ٥/ ٧٧٦) .

<sup>(</sup>٥) من سنن أبي داود . وفي النسخ الثلاث : نزحف .

<sup>(</sup>٦) سننه ۷٦/۳ .

وقالَ أبو داود : حديث أبي [٤٩ ب] معاوية أُصحُّ ، والعمل عليه .

وحديث أبي معاوية الّذي أُشارَ إِليه أبو داود، هو حديث ابن عمر السّابق .

قالَ أبو داود<sup>(١)</sup> : الوهمُ في حديث مُجَمِّع أنَّهُ قالَ : ثلاث منة فارس . وكانوا مِئتى فرس .

وكذلك قال الدارَقُطني (٢) . الوهم أتى في عدد الفرسان ، كما قال أبو داود ، وفيه من الوهم أيضاً قوله : كانَ الجيشُ ألفاً وخمس مئة ، وإنّما كانوا ألفاً وأربع مئة . وقوله : فأعطى الفارس سهمين ، وإنما هو : فأعطى الفرس سهمين وأعطى الرجل سهماً ، لما رَواهُ أبو داود في سننه ، وأجمع عليه أهل العلم : أنّ خيبر قُسمَت على أهل الحديبية ، مَنْ شهدها منهم أو غابَ عنها ، على ثمانية عشر سهماً ، يجمع كلّ سهم مئة . النّبي معهم ، له سهم كسهم أحدهم ، لكلّ سهم رأس جمع إليه مئة رجل برجالهم وخيلهم . الرّجال أربع عشرة مئة ، والخيل مئتا فرس . فكانَ لكلّ فرس سَهمان ، ولفارسه سهم ، وكانَ لكلّ راجل سهم . وكانَ عليّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، رأساً ، وطلحة بن عبيد الله (٢) رأساً ، وعبد الرّحمن بن عوف (١٤) رأساً ، وعاصم بن عَلِي العجلانيّ الأنصاري (٥) رأساً .

• وعن ابن عبّاس ، رضي الله عنهما : ﴿ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ، قَسَم لمئتي

<sup>(</sup>١) سننه ٣/ ٧٧ . وفي الأصل : من قال . التصحيح من سنن أبي داود :

 <sup>(</sup>۲) علي بن عمر البغدادي ، ت ٣٨٥ هـ . (تذكرة الحقاظ ٩٩١/٣ ، وطبقات الحفاظ
 ٣٩٣ ) . والحديث في سننه ٤٠٠٤ . وينظر : فضل الخيل ٨٨ . . .

<sup>(</sup>٣) صحابي ، ت ٣٦ هـ . ( فسد الغابة ٣/ ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) صحابي ، ت ٣٢ هـ . ( أسد الغابة ٣/ ١٨٠ ، والإصابة ٣٤٦/٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) صحابي ، ت ٤٥ هـ . ( أسد الغابة ٣/ ١١٤ ، والإصابة ٣/ ٥٧٢ ) .

فرس بخيبر سهمين [ سهمين ] ) .

رواه الدّار قطنيّ (١) .

● وعن بُشْيَر بن يسار (٢) ، قالَ : (لمّا افتتح النّبي ﷺ خَيْبَرَ ، أخذها عنوة ، فقسمها على ستة وثلاثين سهماً ، [٥٠١] فأخذ لنفسه ثمانية عشر سهماً ، وقسم بين النّاس ثمانية عشر سهماً ، وشهدها مئة فرس ، وجعل للفرس سهمين ) .

رواه ابنُ سعد<sup>(٣)</sup> .

وقوله : مئة فرس . والصّواب : مِئتا فرس ، لما تقدّمَ .

وقوله: فأخذ لنفسه ثمانية عشر سهماً. وإنّما أخذ لمصالح المسلمين، وقسمَ لنفسه سهماً غير ذلك مع الغانمين<sup>(1)</sup>.

وقد رَوَى هذا الحديث جماعة من الثقات الحفاظ الأثبات ، عن يحيى (٥) ، عن بُشَير ، كُسُفيان ، وسُليمان (٢) ، وأبي خالد (٧) ، وأبي شهاب (٨) ، ومحمد بن فُضَيْل (٢) ، ويزيد بن هارون (١٠) . منهم مَنْ أرسله ،

<sup>(</sup>١) سننه ٤/٥٩، وفيه : بحنين . والزيادة من فضل الخيل ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الحارثي . (تهذيب التهذيب ١/ ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٢/ ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ٨٩.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد الأنصاري ، سلفت ترجمته . وفي الأصل : يحيى بن بشير . و( عن بشير ) : ساقط من س . والصواب من فضل الخيل .

<sup>(</sup>٦) ابن بلال التيمي القرشي ، ت ١٧٢ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٧) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفي الأحمر ، ت ١٩٠ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٨) عبد ربّه بن نافع الكناني ، ت ١٧١ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>٩) ابن غزوان ، ت ١٩٥ هـ . (تهذيب التهذيب ٣/ ٦٧٦) .

<sup>(</sup>١٠) الواسطي ، ت ٢٠٦ هـ . ( تهذيب ٤٣١/٤ ) .

ومنهم مَنْ رفعه عن بُشير ، عن سهل بن أبي حثمة . ومنهم مَنْ قالَ : عن بُشير عن رجل ، أو رجال من أصحاب النّبيّ ﷺ : ( أنّ رسولَ الله ﷺ ، لما ظهر على خيبر ، فقسمها على ستة وثلاثين سهماً ، جمع كلّ سهم مئة سهم ، فكانَ لرسول الله ﷺ ، وللمسلمين النّصفُ من ذلك ، [٥٠ ب] وعزلَ النّصف النّاني لمَنْ نزلَ به من الوفود ، والأمور ، ونوائب النّاس )(١) .

• وعن بُشَير بن يسار (٢) ، قال : (لمّا أَفاءَ الله على نبيّه ﷺ ، خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما ، فعزلَ نصفها لنوائبه ، وما ينزلُ به ، الوَطيحة والكُتَيبة وما حيز معهما ، وعزل نصفه الآخر ، فقسمه بين المسلمين ، الشّق والنّطاة ، وما حيز معهما ، وكانَ رسولُ الله ﷺ ، فيما حيز معهما ) .

• وعن بُشير (٣): (أنّ رسولَ الله ﷺ ، لمّا أَفَاءَ الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهماً ، فعزلَ للمسلمين الشّطر ثمانية عشر سهماً ، يجمع كلّ سهم مئة . النّبيّ ﷺ ، له سهم كسهم أحدهم ، وعزلَ رسولُ الله ﷺ ، ثمانية عشر سهماً ، وهو الشّطر لنوائبه وما ينزلُ به من أمر المسلمين . فكانَ ذلك الوَطيح والكُنيّبة والسُّلالم وتوابعها . فلمّا صارتِ الأموال بيد النّبيّ ﷺ ، والمسلمين ، لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها ، فدعا رسولُ الله ﷺ ، اليهودَ فعاملهم ) .

فإنْ قلتَ : فأينَ التّخميسُ ؟ .

قلتُ: رَوَى أَبُو دَاوِدُ<sup>(١)</sup> عن ابن شهاب<sup>(٥)</sup>، قالَ: ﴿خَمَّسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ٨٩.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ۳/ ۱۵۸ .

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود ۳/ ۱۵۸ - ۱۹۹۹ .

<sup>(</sup>٤) سننه ۳/ ۱٦٠ .

<sup>(</sup>٥) الزهري ، سلفت ترجمته .

خَيْبَر ، ثمَّ قَشَّمَ سائِرَها على مَنْ شهدها ومَنْ غابَ عنها مِن أهل الحُدَيبية ) .

وقد اختلفَ النّاسُ في فتح خَيْبر : هل<sup>(١)</sup> كانَ عنوةً ، أو صُلحاً ، أو انجلى أهلها عنها بغير قتال ، أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة وبعضها [٥١ ا انجلى عنه أهله رعباً ؛ على أقوال .

والنَّالث وهو الصّحيح ، وعليه تدلُّ السّنن الواردة في ذلك ، ويرتفع التَّضاد عن الأَحاديث .

ورواه ابنُ سعد (٢) عن بُشير ، وقالَ فيه : ( وسهم النّبيّ على المسلمين الشّق ونطاة وما حيز معهما ، وكانَ فيما وقف الوطيحة والكُتئية وسُلالم وما حيز معهن . فلمّا صارتِ الأموال في يد النّبيّ على ، وأصحابه لم يكنُ لهم من العمال ما يكفون عمل الأرض ، فدفعها النّبيّ على الى اليهود يعملونها على نصف ما يخرج منها ، فلم يزالوا على ذلك حتّى كانَ عمر بن الخطّاب ، رضي الله عنه ، فكثر في أيدي المسلمين العمال وقووا على الأرض ، فأجلا عُمر اليهود إلى الشّام ، وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم ) .

● وعن نافع (") عن ابن عمر ، قالَ : (لمَّا افتتحتُ خيبر سألتِ اليهودُ رسولَ اللهِ ﷺ ، أَنْ يقرَّهم على أَنْ يعملوا على ما خَرَجَ منها . فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : \* أقرُكم فيها على ذلك ما شئنا » . فكانوا على ذلك . وكان التَّمر يُقسم على الشَّهمان من نصف خيبر ، ويأخذ رسولُ الله ﷺ ، الخُمْسَ . وكانَ رسولُ الله ﷺ ، الخُمْسَ . وكانَ رسولُ الله ﷺ ، أطعمَ كلَّ امرأة من أزواجه من الخُمس مئة وسق تمراً ،

<sup>(</sup>۱) ر:على.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبري ٢/١١٣ ـ ١١٤ . والخبر في فضل الخيل ٩١ .

<sup>(</sup>٣) الخبر في فضل الخيل ٩١ .

وعشرين وسقاً شعيراً . فلمّا أرادَ عمر ، رضي الله عنه ، إخراج اليهود أرسلَ إلى أزواج النّبيّ ﷺ ، فقالَ لهنَّ : مَنْ أَحَبَّ منكنَ أن أَفْسِمَ لها نخلاً بخرصها مئة وسق [١٥ب] فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ، ومن الزّرع مزرعة خرص عشرين وسقاً فعلنا ، ومَنْ أَحَبَّ أنْ نعزلَ لها كما هو في الخُمس فَعَلْنا ) .

رواهُ مُسلم<sup>(۱)</sup> ، وأبو داود<sup>(۲)</sup> ، واللّفظ لأبي داود ، ولم يذكرُ مُسلم أنّه أَطعمَ أزواجه مئة وعشرين وسقاً .

وقد رواهُ البخاري<sup>(٣)</sup> ، ومسلم<sup>(1)</sup> ، وأبو داود<sup>(٥)</sup> : من حديث عبيد الله<sup>(١)</sup> عن نافع ، نحوه ، وفيه : ( فكانَ يُعطي أزواجه كلَّ سنة مئة وسق : ثمانين وسقاً من شعير . فلمّا ولي عمر وقسم خيبر ، خَيَرَ أَزُواجَ النّبيّ ﷺ ، أَنْ يقطعَ لهنّ الأرضَ والماءَ ، أو يضمن لهنّ الأوساقَ كلَّ عام . فكانت عائشة ، زاد مسلم : وحفصة ، معنِ اختارَ الأرضَ والماءَ ) .

ولم يذكرُ أبو داود : وكانت عائشة وحفصة ممن اختارَ الأرضَ والماء .

وقد جاءت مراسيلُ تدلُّ على أنَّ الفارس يسهمُ له ثلاثة أسهم .

وعن مكحول: (أنّ رسولَ الله ﷺ، أُسهمَ يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له).

<sup>(</sup>۱) صحيحه ۳/ ۱۱۸۷ .

<sup>(</sup>٢) سننه ٣/ ١٥٧ .

<sup>(</sup>۳) صحیحه ۳/ ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٤) صحيحه ١١٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) سننه ۱۵۷/۳

<sup>(</sup>٦) ابن عمر بن حفص ، ت ١٤٧ هـ . ( تهذيب التهذيب ٣/ ٢٢ ) .

رواهُ ابنُ سعد(١) .

ورَوَى أبو عبيدة (٢) من حديث مكحول ، والحَكَم (٣) : ( أَنَّ النَّبَى ﷺ ، أسهم للفرس سهمين ، وللرجل سهماً ) .

ورَوَى أبو داود في المراسيل<sup>(١)</sup> عن مكحول ، قال : ( أَسهمَ رسولُ الله ﷺ ، يومَ خبير للخيل سهمين ، وللرجال سهماً ، وللولدان سهماً ، وللنساء سهماً ) .

[٢٥ أ] وفي هذه الرواية السّهم للنساء .

وقد جاء من حديث المنذر بن الزّبير<sup>(ه)</sup> ، عن أُبيه ، عن النّبيّ ﷺ : ﴿ أَنَّه أعطى الزّبير سهماً ، وأُمّه سهماً ، وفرسه سهمين ) .

رواهُ الإمام أحمد (٦) ، والنَّسائي (٧) ولفظه : ( ضرب رسولُ الله عَلَيْ ، يومَ خيبر للزّبير أربعة أسهم : سهماً للزّبير ، وسهما لذي القُربي لصفيّة<sup>(٨)</sup> أُمّ الزّبير ، وسهمين للفرس ) .

وهذا يدلُّ على أنَّ سهم صفيَّة كانَ من الخُمْس الذي يدخله ذو القُربي ، وليس هذا مما يتعلَّق بحضور المرأة القتال ، فإنَّ المستحقُّ لها الوضع ، على ما هو مقرّرٌ في كتب الفقه.

(1)

الطبقات الكبرى ٢/ ١١٤ . (1)

الخيل ١١٣ .

ابن عمرو ، صحابي ، ت نحو ٥٠ هـ . ( أسد الغابة ٢/ ٤٠ ، والإصابة ٢/١٠٧ ) . (٣)

المراسيل ١٦٩ (دار القلم). (1)

ابن العوّام ، ت ٧٣ هـ . ( نسب قريش ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ) . (0)

المسند ١/١٦٦ . وعنه في فضل الخيل ٨٦ . (1) سننه ٦/ ٢٢٨ . وعنه في فضل الخيل ٨٦ . (Y)

بنت عبد المطلب ، عمّه الرسول ، ﷺ ، صحابية . ( الإصابة ٧٤٣/٧ ) . (A)

وفي مراسيل أبي داود<sup>(۱)</sup> ، عن عبد العزيز بن رُفيع<sup>(۱)</sup> ، عن رجل من أهل مكة : ( أنَّ رسولَ اللهِﷺ ، غزا غزوة فأصابوا الغنيمة ، فقسم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً ، وللدَّارع سهمين ) .

● وذكر ابنُ سعد (٣) في غزوة المُريسيع ، وفي بثر بينها وبين الفَرْع نحو من يوم ، وبين الفَرْع والمدينة ثمانية بُرُد . وكانَ رأس المشركين فيها الحارث ابن أبي ضرار ، أبو جُويرية أمّ المؤمنين (١٤) ، من بني المصطلق من خزاعة ، وكانتْ في العشر الأوّل من شعبان سنة خمس من الهجرة ، قبل الخندق بثلاثة أشهر : ( أنّه ، عليه الصّلاة والسّلام ، أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وكانتِ الخيلُ ثلاثين فرسا ، في المهاجرين منها عشرة ، وفي الأنصار عشرون ، وكان معه (٥٠) لزاز والظّرب ) .

● وذكرَ ابنُ سعد<sup>(٥)</sup> أيضاً ، في غزوة بني فُريظة : (أنَ النَبيَ ﷺ ، استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم (١٦) ، ثمّ سارَ إليهم في المسلمين ، وهم ثلاثة آلاف ، والخيل ستة وثلاثون فرساً ، وذلك يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة خمس من الهجرة ، فحاصرهم أربع عشرة ليلة ، أو خمسة عشر يوماً ، أشد الحصار . وذكر الحديث بطوله ، ثمّ قالَ : وأمرَ بالغنائم فجُمعت ، فأخرجَ الخُمسَ من المتاع والسَّبي ، ثمّ أَمرَ بالباقي فبيعَ فيمن يزيد ، وقسمه بين المسلمين ، فكانت السُّهمان على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين

<sup>(</sup>١) المراسيل ٦٩ ( دار القلم ) . والدّارع : الهجين .

<sup>(</sup>٢) الأسدى ، ت نحو ١٣٠ هه . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٢/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ت نحوه هـ . (الإصابة ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) ۚ ٱلْطَبْقات الكبرى ٢/ ٧٤ ـ ٧٥ . وعنه في فضل الخيل ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) اختلف في اسمه ، وفي اسم أبيه . ( الْإِصابة ٤/ ٢٠٠ ـ ٢٠٢ ) .

سهما ، للفرس سهمان ، ولصاحبه سهمٌ ) .

- وقال ابن جرير في تاريخه (۱): (إنّ رسول الله على ، قسّم أموال بني فريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين ، وأعلم في ذلك اليوم : شهمان الخيل وشهمان الرّجال (۱) ، وأخرج منها الخُمْسَ ، فكان للفارس ثلاثة أسهم ؛ للفرس سهمان ، ولفارسه سهم ، وللراجل ممن ليس له فرس سهم واحد . وكانت الخيل يوم بني قُريظة ستة وثلاثين فرساً ، وكان أول في وقع فيه الشهمان وأخرج منه الخُمس ، فعلى سنتها وما مضى من رسول الله على فيها وقعت المقاسم ، ومَضَت السُنَةُ في المغازي ) .
- وروى أبو داود في المراسيل(٣) ، عن عبد الله بن أبي بكر(١٠) ، قال : (كانت غزوة قُريظة أوّل غزوة أوقع فيها السّهام ، (١٥٥) وأعلم فيها المقاسم ، فأعطى النّبي عليه يومئذ الفارس ثلاثة أسهم ، والرّاجل سهما ، وكانتِ الخيلُ ستة وثلاثين فرساً ) .
- وعن أبي رُهْم<sup>(°)</sup> ، قال : (غزونا مع رسول الله ﷺ ، أنا وأخي ، معنا فرسان ، فأعطانا ستة أسهم : أربعة أسهم لفرسيننا ، وسهمين لنا ) .

رواهٔ الدارَ قُطنیَ (٦) .

• وعن أبي كبشة الأنماريّ ، قالَ : ( لمَّا فَتَحَ رسولُ الله ﷺ مَكَّةَ ، كانَ

<sup>(</sup>١) - تاريخ الطبري ٢/ ٥٩١ . وعنه في فضل الخيل ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) من تاريخ الطبري . وفي النسخ الثلاث : سهمان للخيل وسهمان للرجال .

 <sup>(</sup>٣) المراسيل ١٦٨ ( دار القلم ) .

<sup>(</sup>٤) ابن محمد الأنصاري ، ت ١٣٥ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) كلثوم بن الحصين الغفاري ، صحابي . ( الإصابة ٥/ ٦١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) سنته ٧/٤ .

الزّبير على المجنّبة اليسرى ، وكانَ المقدادُ على اليمنى . فلمّا قدمَ رسولُ الله ﷺ ، يمسخُ الله ﷺ ، يمسخُ الخُبارَ عنهما : بثوبه : وقالَ : إِنّي جعلتُ للفرس سهمين ، وللفارس سهما ، فمن ينقصهما نقصهُ الله ) .

رواه الطّبرانيّ (١) .

- وفي قصة أسامة بن زيد لمّا خرج في العسكر في حياة النّبي على ،
   وأنفذه أبو بكر الصّديق ، رضي الله عنه ، بعد وفاة النّبي على : ( أن أسامة أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وأخذ لنفسه مثل ذلك )(٢) . وذلك في خلافة الصّديق ، رضي الله عنه .
- ورَوَى مالك في الموطّأ<sup>(٣)</sup>: (أنّه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كانَ يقولُ: للفرس سهمان ، وللرجل سهم ).
- وفي مراسيل<sup>(٤)</sup> أبي داود عن مكحول: (أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، هَجَنَ اللهجين بهم ).
   الهجين يوم خيبر وعرّبَ العُرْبَ ، للعربيّ سهمان ، وللهجين سهم ).

[٣٥ ب] ورَوَى فيه عن خالد بن مَعْدان (٥٠ ، قالَ : ( أَسهم رسولُ الله ﷺ ، للعربيّ سهمين ، وللهجين سهماً ) .

وإلى هذا ذهب الإِمام أحمد في إحدى الرّوايات عنه ، وهو المختار من

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ٢٢/ ٢٨٣ ، وفيه : فمَنْ نقصها . . .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٢/ ١٩١ . وعنه في فضل الخيل ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) رواية يحيى بن يحيى الليئي ٣٠٣ ، ورواية أبي مصعب الزهري ١/ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المراسيل ١٧٠ ( دار القلم ◄.

<sup>(</sup>٥) الكلاعي الشامي ، ت ٣٠٠ هـ . ( تهذيب التهذيب ١/ ٥٣٢ ) . والخبر في المواسيل ١٦٩ ( دار القلم ) .

الرّوايات عند أصحابه ، إِذْ قالوا : للفرس سهمان ، إِلاّ أَنْ يكونَ هجيناً ، وهو ما أُمّه نبطية وأبوه عربيّ ، أو برِذوناً : وهو نبطيّ الأبوين ، أو مقرّفاً : وهو عكس الهجين ، فيُجعل له سهم ، وفيه لا سهم ، وعنه : له سهمان كالعربيّ . وعنه رواية رابعة : إِنّ أدركَ كالعربيّ فله سهمان ، وإِلاّ فله سهم واحد<sup>(۱)</sup> .

وستأتى مقالات أهل العلم في ذلك .

- ورَوَى صاحبُ كتاب ( الفروسيّة ) من حديث ابن جُرَيْج (۲ ) ، قال :
   حدّثني سليمان بن موسى (۳ ) ، قال : ( أَوَّلُ مَنْ فرضَ للفرس سهمين : رسولُ
   الله ﷺ ، إلا أنْ يكونَ هجيناً فله سهم ) .
- وعن أبي موسى (3) : أنّه كتب إلى عمر بن الخطّاب ، رضي الله عنه : إنّا وجدنا بالعراق خيلاً عراضاً دُكارٌ ، فما ترى يا أمير المؤمنين في سُهمانها ؟ فكتب : تلك البراذين ، فما قارَبَ العِتاق منها ، فاجعل له سهماً واحداً ، والغ ما سوى ذلك .

رواهُ إِبراهيم بن يعقوب الجُوزجانيّ (٢) .

• وعن أبي الأَفْمر (٧) ، قالَ : ( أغارتِ الخيلُ على الشَّام ، فأدركتِ

فضل الخيل ٩٦ .

 <sup>(</sup>۲) عبد الملك بن عبد العزيز ، ت ١٥٠ هـ . (تهذيب التهذيب ٢/٦١٦) . والخبر في فضل
 الخيل ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الأموي ت نحو ١١٥ هـ . ( تهذيب التهذيب ١١١/ ١٠) . .

<sup>(</sup>٤) الأشعري ، عبدالله بن قيس ، صحابي ، ت نحو ٥٠ هـ . ( الإصابة ٢١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) فرس دكّ : إذا كان متدانياً عريض الظهر . والخبر في فضل الخيل ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) ت ٢٥٦ هـ . ( تهذيب التهذيب ١/ ٩٤ ) . والجوزجاني : محرفة في النسخ الثلاث .

<sup>(</sup>٧) فضل الخيل ٩٧ . والخبر في الفائق ٢/ ٤١٧ ، والنهاية ٥/ ٢٤٠ .

العِرابُ من يومها ، وأدركتِ الكوادنُ<sup>(١)</sup> ضحى الغد ، وعلى الخيل رجل من همدان ، يُقالُ<sup>(٢)</sup> له : المنذر بن أبي حَمْضَة ، فقالَ : لا أجعل التي أدركتْ من يومها [ مثلَ ] التي لم تدرك . (١٥٠) ففَضَّلَ الخيل ، وكتبَ في ذلك إلى عمر ، رضي الله عنه ، فقالَ : هَبِلَتِ الوادعيَّ أُمُّهُ ، لقد أَذْكَرَتْ به ، أمضوها على ما قالَ ) .

ولهذا قالَ فيه رجلٌ من قومه (٣) : [من الطوبل]

ومِنَّا الَّذِي قَدْ سَنَّ في الخيل سُنَّةَ وكانت سواءً قبل ذاك سهامُها

ورواهُ ابنُ دُرَيْد<sup>(٤)</sup> في كتاب ( الخيل ) : وقالَ : لقد أذكرني أمراَ كنتُ أنسيته ، أمضوها على ما قالَ .

والأَوَّلُ في رواية ابن سعد<sup>(ه)</sup> ، وقوله فيها : لقد أَذْكَرَتْ به ، أَيْ : جاءتْ به ذكراً شهماً .

وعن سليمان بن يسار (١): (أنّ مالك بن عبد الله الخثعمي كُلّمَ في سهم الهجين ، فقال : لا سهم له ، إنّما السّهمُ للفرس العربي ) .

وقد تقدّم أنّ الإِمام أحمد ذهب إِلى ذلك في إحدى رواياته .

ومذهب مالك ، والشَّافعيّ ، رضي الله عنهما ، [ استواء العربي وغيره . وكذلكَ سَوّى بينهما أبو حنيفة ، رضي الله عنه ] ، إلاّ أنّه جعل لكل واحد

<sup>(</sup>١) جمع كودن : وهو البرذون ، وبه يشبه البليد .

<sup>(</sup>۲) ر:فقال.

<sup>(</sup>٣) بلا عزو في فضل الخيل ٩٧ .

 <sup>(3)</sup> محمد بن الحسن ، ت ٣٢١ هـ . ( مراتب النحويين ٨٤ ، وإنباه الرواة ٣/٩٢ ) . وكتابه
 ( الخيل ) لم يصل إلينا . واللخبر في فضل الخيل ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ٩٧.

 <sup>(</sup>٦) الهلالي ، ت نحو ١٠٠ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/١١٢ ) . والخبر في فضل الخيل ٩٨ .

منهما سَهماً كما سيأتي (١) .

وللشَّافعيُّ قولٌ : إِنَّه لا يسهم للبِرذون ، لأنَّه لا يعملُ عمل العربي .

قالَ مالكُ<sup>(۲)</sup> : ولا أرى البراذين والهُجنَ إِلاَ من الخيل ، لأنَّ الله سبحانه قالَ في كتابه العزيز : ﴿ وَلِّلْقِيْلَ وَالْهِئَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل : ٨] ، وقالَ : ﴿ وَأَعِدُواْلَهُم مَّااَسْتَطَعْتُد مِّن فُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْفَيْلِ﴾ [الانفال : ٦٠] .

قالَ مالك : فأنا أَرى البراذين والهُجّن من الخيل ، إِذا أجازها الوالي .

قالَ ابنُ حبيب<sup>(٣)</sup> : البراذين هي العظام ، يريد : الجافية الخلقة ، العظيمة الأَعضاء ، وليست العُراب كذلك ، فإِنّها أضمر وأرقَ أعضاء وأعلى خلقة .

واعلم أنّ مقتضى الأحاديث السّابقة : أنّه يُسْهَمُ للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، على ما فرضه النّبيّ ﷺ [٥٤ ب] ، وعملَ به العلماء .

وأَمَّا حديث مُجَمِّع بن جارية فقد<sup>(٤)</sup> تقدّم الكلام عليه .

ووجه كونه يُسهم للفرس سهمان : بأنّ مؤونته أكثر من مؤونة فارسه ، وغَناءَه أكثر من غَناء الفارس ، فاستحقّ الزّيادة في القسم من أجل ذلك .

وذهبَ أبو حنيفة [ إلى ] أنّه يُقسمُ للفرس كما يُقسمُ للرجل ، وقالَ : لا يكونُ أعظم منه حرمة (٥٠ .

وقولُ أكثر العلماء على خلافه .

فضل الخيل ٩٨. والزيادة من ر .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ( رواية الليثي ) ٣٠٣ ، و١/ ٣٧٢ ( رواية أبي مصعب ) .

<sup>(</sup>٣) فضل الخيل ٩٨.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الثلاث: قد.

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ٩٩ . والزيادة منه .

ورُوي عن عليّ ، وأبي موسى ، ما يقتضي قول أبي حنيفة 🗥 .

والثَّابِتُ في السَّنة ما تقدَّمَ، مِن أنَّه يُسهم للفرس سهمان، ولصاحبه سهم.

وقوله: لا يكون أعظم منه حرمة ، ممنوعٌ ، فالكلُّ للفارس ، ولكنُّ نُسب إلى فرسه سهمان ، ليكون ذلك أدعى لارتباط الخيل المأمور بإعداده في كتاب الله تعالى .

ثمَ مذهبُ جمهور العلماء<sup>(٢)</sup> : أنّه لا يُسهم إلاَ لفرس واحد ، وهو قولُ أبي حنيفة ، ومالك ، ومحمد بن الحسن ، والشّافعيّ .

والحجّة لذلك ما رواهُ ابنُ سعد في طبقاته (") : ( أنّ النّبيّ الله أمر زيد ابن ثابت يوم حُنين بإحصاء النّاس والغنائم ، فكانَ السّبيُ ستة آلاف رأس ، والإبل أربعة وعشرين ألف بعير ، والغنم أكثر من أربعين ألف شاة ، وأربعة آلاف أوقية فضة ، وأخذ منه الخمس ثمّ فض الباقي على النّاس ، فكانت سهامهم لكلّ رجل : أربعة من الإبل ، وأربعون شاة . فإنْ كانَ فارساً أخذ اثني عشر من الإبل ، ومئة وعشرين شاة . وإنْ كانَ معه [٥٠١] أكثر من فرس لم يسهم له ) .

وذهبَ الأَوزاعيّ ، والثّوري ، واللّيث بن سعد<sup>(١)</sup> ، وأبو يوسفٍ ، وأحمد بن حنبل ، رضي الله عنهم ، إلى أنّه يُسهم لفرسين .

ورُوي مثله عن : مكحول ، ويحيى بن سعيد ، وابن وهب(٥) ، ومحمد

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ٩٩.

 <sup>(</sup>۲) عطس الحيل ۱۲ .
 (۲) بنظر : الهداية ۲/ ۱٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكيرى ٢/ ١٥٢ ـ ١٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) الفهميّ المصري ، ت ١٧٥ هـ . ( تهذيب التهذيب ٣/ ٤٨١ ) .

 <sup>(</sup>٥) عبد الله المصري ت ١٩٧ هـ . ( تقريب التهذيب ٢٧٠ ) .

ابن الجهم (١) من المالكية .

وحكاهُ محمد بن جرير الطّبري في تاريخه<sup>(٢)</sup> ، فقالَ : ولم يكن يسهم للخيل إذا كانت مع الرّجل إلاّ لفرسين .

والحجّة لقاتل ذلك ما ذكرهٔ ابنُ مُنْدَه في ترجمة البراء بن أوس بن خالد<sup>(٣)</sup> : أنّه قاذ مع النّبيّ ﷺ ، فرسين<sup>(٤)</sup> ، فضربَ له النّبيّ ﷺ ، خمسة أسهم .

وقالٌ مالك ، والشَّافعيِّ في قول شاذ يحكى عنه .

ولم يقلُ أَحدٌ : إِنّه يسهم لأكثر من فرسين إلاّ شيء<sup>(٥)</sup> يُروى عن سليمان ابن موسى : أنّه يسهم لمن غزا بأفراس ، لكلّ فرس سهمان .

واختلفوا في الإسهام للفرس المريض الذي يُرجى برؤُهُ ، على قولين (١٦) : أحدهما : يُسهم له نظراً إلى الجنس .

والنَّاني : لا يُسهم له لأنَّه لا غناء فيه ، كالبغل والحمار .

وقالَ الشّافعيّ ، رضي الله عنه ، فيما رواه المُزَنيّ وغيره : وينبغي للإمام أنْ يتعاهدَ الخيلُ ، ولا يدخل إلاّ شديداً ، ولا يدخل حَطِماً ، ولا قحماً ضعيفاً ، ولا ضرعاً ، ولا أعجف رازحاً ، وإنْ أغفلَ فدخل رجل على واحد منها فقد قيل : لا يسهم له ، لأنّه لا يغني غناء الخيل التي يُسهمُ لها . ولا أعلم أسهم فيما مضى على مثل هذا .

<sup>(</sup>١) السَّمَريّ ، ت ٢٧٧ هـ . ( إنباه الرواة ٣/ ٨٨ ، والوافي بالوفيات ٢/٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيا ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) صحابي . (أسد الغابة ١/ ٢٠٥) والإصابة ١/ ٢٧٧ : وفيهما الخبر) .

<sup>(</sup>٤) - ساقطة من س . وفي الأصل قاد الخيل ، وما أثبتناه من ر .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٦) فضل الخيل ١٠٠ .

والحَطِم، بفتح الحاء المهملة وكسر الطّاء المهملة : المهدم لطول عمره. والقَحْم ، بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة : وهو الهرم .

والضَّرَع ، بفتح الضَّاد المعجمة وفتح الصَّاد (١١) أيضاً : الضَّعيف (٢٠) .

٥٥ با والرّازح ، بالراء ، وبعد الألف زاي مكسورة ، ثم حاء مهملة :
 وهو بيِّن<sup>(٣)</sup> الهُزال .

وذكرَ أصحابُ الشّافعيّ : إذا علمَ أَصحابُ الضّعيف نهيّ الإمام عن إدخاله لم يُسهم له ، وإنْ لم ينه (٤) الإمام أو نهى ولم يبلغ صاحبه النّهي . فالقولان من الأصحّ المنع (٥) ، لأنّه لا فائدة فيه ، بل هو كَلِّ على صاحبه ، بخلاف الشّيخ الضّعيف لأنّه قد يُنتفعُ برأيه .

وقالَ الشّيخ أبو حامد (٢٦): لا خلاف في المسألة ، بلِ القول بالإسهام له محمول على ما إذا أمكنَ القتال عليه . والنّاني على ما إذا لم يمكن ، وإنّما يسهمُ عند الشّافعيّة لراكب الفرس وللفارس ثلاثة أسهم ، إذا كانَ ذكراً حرّاً مسلماً بالغا غير محترف ، ولا أجيز ، ولا أسير قد أَفلتَ ، ولا من أسلمَ من الكُفّار . فأمّا المرأة فلا يُسهم لها سهم فارس قطعاً ، ولا سهم راجل ولو كان معها فرس على وجه ، بناء على أنّه لا يجوز أنْ يبلغ بتعزير الحرّ حدّ العبد ، وهو وجه . والأصح في التّعزير جواز بلوغه حدّ العبد ، فمقتضاهُ أنْ يكون

<sup>(</sup>١) أي: الصَّرع.

<sup>(</sup>٢) من س . وفي الأصل : الضعائف .

<sup>(</sup>۳) ر:من

<sup>(</sup>٤) س: پنبه .(٥) ساقطة من .

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من ر . ●
 (٦) الغزالي محمد بن محمد بن محمد ، ت ٥٠٥ هـ . ( طبقات الشافعية الكبرى ١٩١/٦ (٣٨٩ ) .

الأُصحَ هذا الجواز .

ورُوِيَ : أَنَّه شُثلَ ابن عبّاس عن النساء : هل يشهدنَ الحربَ مع رسول الله علي ؟ وهل كانَ يضربُ لهنَ بسهم ؟ فقالَ : كُنَّ يشهدنَ الحرب ، فأمّا أنْ يضربَ لهنَ بسهم فلا (١٠) .

ورَوَى سعيد بن منصور<sup>(٢)</sup> عن ابن عبّاس في العبد والمرأة يحضران البأسَ ، قالَ : ليس لهما سهم ، فلذلك يرضخ لهما .

ورُوِيَ أَنَّ سهلة بنت عاصم (٢٠ ولدت يوم حنين معهم ، فقالَ رسولُ الله ﷺ : تساهلت ، ثمّ ضرب لها بسهم . [٥٦] فقالَ رجل من القوم : أعطيت سهلة مثل سهمى .

وشهدت أسماء بنت يزيد الأنصارية اليرموك مع المسلمين ، فقتلت سبعة من الرّوم بعمود فسطاطها<sup>(٤)</sup> .

وأمّا العبدُ فقد تقدّم فيه الأثر عن ابن عبّاس.

وكتب عمر بن عبد العزيز : أنّ كلّ عبد يقاتلُ ليس معه مولاه ، فاضربوا له بسهمه سهم الحرّ(٥) .

وعند الشَّافعيَّة ليس له إلاَّ الرَّضخ .

وفيما إذا كانَ العبد فارساً ، هل يجوز أنْ يبلغ به سهم(٦) راجلهم ؟ فيه

<sup>(</sup>١) ينظر: المهذب ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) ابن شعبة ، ت ٢٢٩ هـ . ( تهذيب التهذيب ٢/ ٤٦ ) . والخبر في فضل الخيل ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الأنصارية ، صحابية . ( الاستيعاب ١٨٦٦/٤ ) . والخبر في فضل الخيل ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) فضل الخيل ١٠٠

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ١٠٠ .

<sup>(</sup>۱) ر:پسهم.

الخلاف السّابق . ومقتضى البناء على التّعزير .

وفيه وفي المرأة ومَنْ سيذكر أَنْ تجوزَ الزّيادة على سهم الرّاجل ، ولكن لا يبلغ به سهم فارس ، كما هو قضية التعزير ، ولم أَرَ من حرج به ولا فرق بينَ أَنْ يكونَ حضور العبيد بإذن السّادة ، والنّساء بإذن الأزواج أَمْ بغير إذنِ .

وأمّا الذّميّ فله الرّضخ عند الشّافعية إذا حضر بإذن الإمام على الصّحيح غير أُجير الجهاد .

وعن الزَّهريَّ<sup>(١)</sup> : ( أنَّ رسولَ اللهِﷺ ، أسهم لرجلين من اليهود يوم خيبر ) . وهو محمول على الرّضخ .

وأمّا الصّبي فلا سهم له . وفي الصحيحين<sup>(٢)</sup> من حديث ابنِ عمر ، رضي الله عنهما ، أنّه قال َ : ( عُرضت على رسول الله ﷺ ، يوم أُحد ، وأنا ابنُ أربع عشرة سنة ، فلم يجزني . وعُرضت عليه يوم الخندق ، وأنا<sup>(٣)</sup> ابنُ خمس عشرة سنة ، فأجازني ) .

## فرع :

[ إِن ] انفرد نساء أو عبيد أو صبيان [ بغزوة ] وغنموا فيخمس . ثمّ في الباقي ثلاثة أوجه (١) محكية في ( المسائل ) :

إحداهن عن ابن إسحاق، وهو الأصحّ عند القاضي [٥٠ ب] ابن الطّيِّب (٥٠): أنّه يقسم بينهم كما يقسم الرّضخ على ما يقتضية الرأي من التسوية

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٥/١٣٧ ، وصحيح مسلم ٣/ ١٤٩٠ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من س ، والزيادة من س ، ر .

 <sup>(</sup>٥) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، ت ٤٠٣ هـ . ( ترتيب المدارك ٤/ ٥٨٥ ، ووفيات ≈

والتفضيل .

والثَّاني: يُقسمُ كما تقسم الغنيمة ، للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم .

والثَّالث : يرضخ لهم ، ويُجعل الباقي في بيت المال .

وأَمَّا المُحترف من تاجر وبقال ونحوهما ؛ ففي (١) السّهم لهم قولان ، ثمّ قالت طائفة من الشّافعيّة بتسويغ (٢) القولين ما إذا قاتلوا ، فإن لم يقاتلوا فلا سهم لهم قطعاً . ومنهم مَن عكسَ فقال : القولان فيما إذا لم يقاتلوا ، أمّا إذا قالوا فلهم السهم قطعاً .

والرّاجح الطّريق الأوّل ، وهو<sup>(٣)</sup> ظاهرُ لفظ ( المختصر ) . وحيث أَسهمَ لهم ، نظر<sup>(٤)</sup> إلى رجالهم وفرسانهم كغيرهم .

وأمًّا الأَجيرُ يحفظ لعمل غير الجهاد ، فإِنْ كانَ في الذَّمة كخيّاط [ثوب] ، فهذا له بلا اختلاف ، والعمل المستأجر عليه دَيْنٌ في ذَمِّتهِ ، وإِنْ تعلّقتِ الإجارة لمدّة معينة ، كما إذا استأجر لسياسة الدّواتِ وحفظ الأمتعة شهراً مثلاً . فقال جمعٌ من الشّافعيّة : إِنْ لم يُقاتل لم يستحق السّهم ، فارساً كانَ أو راجلاً ، وإِنْ قاتلَ فثلاثة أقوال ، ومنهم مَنْ أطلق الأقوال ، وهو مقتضى إطلاق ( المختصر )(٥) : أظهرها أنّ له السّهم بشهود الوقعة .

الأعيان ١٤/٤٤). وفي النسخ الثلاث: أبي الطيب.

<sup>(</sup>١) في النسخ الثلاث: في .

<sup>(</sup>٢) من س . وفي الأصل : بتوسع .

<sup>(</sup>٣) من س . وفي الأصل : وهي .

<sup>(</sup>٤) من س : نظراً .

<sup>(</sup>٥) مختصر المزنى ١٩٩ .

والثّاني: المنع، لأنّ منفعته مستحقّة بغيره، فكان كالعبد، وعلى القوليـن لـه الأُجـرة، وحيـث منعنـاه السّهـم استحـقّ الـرّضْـخَ، وقيـلَ: لا يستحقّه.

والنَّالث: أنْ يُخيَّرَ بينَ الأُجرة وسهم الغنيمة: فإنِ اختارَ الأُجرة فلا يُسهم له، وإنِ اختارَ السّهم سقطت الأجرة، كالقصاص والدّية ليخلص سعيه للجهاد.

وهذا (۱۰۷) النّالث يسألُ عليه فيقال: الإجارة لازمة ، فكيفَ يُخَيِّرُ الأجير (۱۱) ، وبتقدير التّخير إذا اختارَ السّهم تسقط الأجرة من أيّ وقت . وإذا كانَ قد عملَ لاتّخاذ الرّهن ، فكيف يضيع (۲) عليه عمله مجاناً ؟ ومتى يكون هذا التّخيير ؟

وموضعُ البحث في ذلك كتب الفقه ، وإنّما سقتُ ذلك لأنّه يعلم به متى يُسهم له ، فيستحقّ حينئذ سهم الرّاجل إنْ كانَ راجلاً ، وإِنْ كانَ فارسَ خيلِ فله سهم الفارس .

والمُرَجَّعُ في ( المحرّر ) و( المنهاج )<sup>(٢)</sup>: أنّ الأَجير المذكور يستحقّ السّهم إذا قاتلَ ، وأمّا الأجير للجهاد فالمسلم لا يصحُّ استئجاره للجهاد ، على الأصحّ .

وعلى الوجه الضّعيف باقي الأقوال الثّلاثة السّابقة .

وإذا فرّعنا على الأصحّ ، فلا أُجرة له ولا سهم على وجه (٤) ، قطع به في

<sup>(</sup>١) من س . وفي الأصل : الأجرة .

<sup>(</sup>۲) ر:یصنع.

<sup>(</sup>٣) ينظر : منهاج الطالبين ٢/ ٢٥٧ ، و٣/ ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) س : الوجه .

( التهذيب )(١) . لا أعرض بالإجارة ، ولم يحضر مجاهداً .

وأمَّا الذَّميِّ فله الأجرة ، ولا يصحِّ كما تقدَّم .

فأماً (٢) الأسير الذي (٣) انفلتَ من يد الكُفَّار ؛ فإِنْ كانَ من الجيش (١) فله السّهمُ قاتلَ أو لم يُقاتل . وإِنْ كان أُسِرَ لا مِن هذا الجيش ، ففي استحقاقه السّهم قولان إِنْ لم يقاتل ، فإِنْ قاتلَ استحقّ السّهم قطعاً ، وحيث لم يُجعل له السّهم مع الرّضخ ، له خلاف ، الأقرب أنّه يرضخ له .

وأمّا الكافر يسلم فيلتحق عند الإسلام ، فيستحقّ السّهم إنْ قاتلَ ، وكذا إِنْ لم يقاتل خلافاً لم يقاتل خلافاً . لم يقاتل خلافاً لم يقاتل خلافاً .

وحكم الضّعيف والزّمن قد تقدّم .

ولو ماتَ الفرسُ في أثناء القتال ، استحقّ سهم الفرس على الأصحّ ، بخلاف لو ماتَ الفارسُ فإِنّه يسقط حقّه على الأصحّ .

[٥٧ ب] وتتمة تفصيل ذلك مبسوط في كتب الفقه .

وأمّا ما يتعلّقُ بوجوب الزّكاة في الخيل (٢) :

فعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النّبيّ ﷺ ، أنّه قالَ : « ليسَ على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة » . حديث صحيح متفق عليه (٧٠) .

<sup>(</sup>۱) المهذب ۲۲۷/۲.

<sup>(</sup>٢) س: وأمّا .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ر .

 <sup>(</sup>٤) من س . وفي الأصل : الحبس .
 (٥) مكان النقاط بياض في النسخ الثلاث

 <sup>(</sup>٥) مكان التقاط بياض في النسخ الثلاث .
 (٦) ينظر: فضل الخيل ١٠١ ، ورشحات المداد ٥٥ .

المرابعة المحمد

<sup>(</sup>٧) الأموال ٤٦٧ . .

وفي رواية<sup>(١)</sup> : " ليس في الخيل والرّقيق زكاة ، إِلاّ زكاة الفطر في الرّقيق » .

وعن عائشة ، رضي الله عنها ، قالتُ<sup>(۱)</sup> : قالَ رسولُ الله ﷺ : " إِنَّ الله ، سبحانه وتعالى ، وضع الصدقات ، فليس على الخيل صدقة ، وليس على الحُمر صدقة ، وليس على الإبل التي يُسقى عليها الماء للنواضح صدقة » .

وعن عبد الرّحمن بن سَمُرة (٢٠): أنّ النّبيّ ﷺ ، قالَ : ( لا صَدَقَةَ في الكسعةِ والجَبْهَةِ والنَّخّةِ ) .

تفسيره: الكسعة: الحمير. والجَبْهة: الخيل. والنَخْة: العبيد. قالَ المجوهريّ<sup>(1)</sup>: ويُقالُ: البقرُ العواملُ. قالَ ثعلب: هذا هو الصّواب، لأنّه من النّخ، وهو السَّوْقُ الشّديدُ، وكانَ الكِسائيّ يقول: إِنّما هو النَّخَة، بضمّ النون، وهو البقرُ العوامِلُ. قالَ الفرّاء: النَّخَة، بالفتح: أَنْ يأخذ المصدّق ديناراً لنفسه بعدَ فراغِه من أَخْذِ الصّدقة، وأَنشدَ: [من السِط]

عَمِّي الَّذي مَنَعَ الدِّينارَ ضاحِيةً دينارَ نَخَّةِ كلبٍ وهو مشهودُ والكسعومُ ، بالحميريّة : الحمار ، والميمُ زائدةٌ ( ) .

<sup>(</sup>١) فضل الخيل ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) فضل الخيل ١٠٢ . وفي الأصل : الذي يسقى . والصواب من ر ، س .

 <sup>(</sup>٣) العبشمي ، صحابي ، ت وه هـ . (أسد الغابة ٣/٤٥٤ ، والإصابة ٤/٣١٠) .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ( نخخ ) ، وفيه أقوال الثلاثة ، والشاهد .

<sup>(</sup>٥) فضل الخيل ١٠٤ .

وفي حديث الحارث<sup>(١)</sup> عن علميّ ، رضي الله عنه ، قالَ : قالَ النّبَيّ ﷺ : « عفوتُ لكم عن الخيل والرقيق » .

وفي حديث عاصم بن ضَمْرَة (٢) ، عن عليّ ، رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله ﷺ ، (١٥٨) : « قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرّقيق ، فهاتوا صدقة الرّقة » .

أخرجه أبو داود<sup>(٣)</sup> .

وعن عمر بن الخطّاب ، وحذيفة بن اليمان ، رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيّ ﷺ ، لم يأخذ من الخيل والرّقيق صدقة ) .

رواهُ الإِمام أحمد في مسنده (٤) .

وعن ابن عبّاس ، رضي الله عنهما ، عن النّبيّ ﷺ ، قالَ : « قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرّقيق ، وليس فيما دون المِئتين زكاة » .

رواه الطّبرانيّ في معجمه الصّغير (٥) .

وعن جابر بن عبد الله (<sup>(۱)</sup> ، رضي الله عنهما ، قالَ : قالَ رسولُ الله ﷺ : « إنّ الله ، عزّ وجلّ ، تجوّز لكم عن صدقة الخيل والرّقيق » .

 <sup>(</sup>١) ابن عبد الله الأعور ، ت ١٦٥ هـ . (تهذيب التهذيب ١/ ٣٣١) . والحديث في الأموال
 ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) السَّلوليّ الكوفي ، ت ١٧٤ هـ . (تهذيب التهذيب ٢/ ٢٥٣) . .

<sup>(</sup>٣) سننه ٢/١٠٣ وُله تتمة . وينظر : المسند ٢/ ٩٢ ، وفضل الخيل ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) المستد ١٨/١.

 <sup>(</sup>٥) المعجم الصغير ٢٧٦ . والحديث في المسند ١١٣/١ ـ ١١٤ ، وفضل الخيل ١٠٧ .

<sup>(</sup>٦) فضل الخيل ١٠٧.

وعن عمرو بن شعيب<sup>(۱)</sup> ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : سمعتُ رسول الله ﷺ ، يقولُ : « لا صدقة في فرس رجل ولا عبده » .

رواهُ أَبو عُبَيْد<sup>(٢)</sup> في كتاب الأموال<sup>(٣)</sup> .

ورَوَى أبو عُبيد (١) عن ابن عُمر ، قالَ : (ليس في الخيل والعسل صدقة ) .

وعن ابن عباس (°) قالَ : « ليسَ على فرس الغازي في سبيل الله صدقة » .

وعن عبد الله بن دينار<sup>(١)</sup> ، قالَ : ( سألتُ سعيد بن المسيّب ، فقلت : أَفي البراذين صدقة ؟ فقالَ : أَو في الخيل صدقة ؟ ) .

وعن حارثة بن مضرب ، قالَ : جاء ناسٌ من أهل الشّام إلى عمر ، رضي الله عنه ، فقالوا : إِنّا قد أَصبنا أموالاً ، خيلاً ورقيقاً ، نحبّ أنْ يكون لنا فيها زكاة وطهبور . فقالَ : ما فعله صاحباي فأفعله . واستشارَ أصحاب محمد على ، وفيهم على ، رضي الله عنه ، فقالَ على : هو حسن ، إنْ لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة .

رواهُ الإِمام أحمد (٧) .

<sup>(</sup>١) القرشي السهمي ، ت ١١٨ هـ . ( تهذيب التهذيب ٣/ ٢٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) القاسم بن سلام ، ت ٢٢٤ هـ . ( نزهة الألباء ١٣٦ ، وإنباة الرواة ٣/١٢) . وفي س :
 أبو عبيدة . وهو وهم من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) الأموال ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٤) الأموال ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) الأموال ٤٦٨ . أ

<sup>(</sup>٦) الأموال ٤٦٨.

<sup>(</sup>V) المستد ١٤/١ . وهو في الأموال ٢٦٨ .

وعن سليمان بن يسار (١٠) : [٨٥ ب] أنّ أهل الشّام قالوا لأبي عُبَيْدة : خُذْ من خيلنا ورقيقنا صدقة ؛ فأَبَى . فكتب إلى عمر بن الخطّاب ، رضي الله عنه ، فأَبَى . فكلموه أيضاً ، [ فكتب إلى عمر ] ، فكتبَ إليه عمر : إنْ أحبوا(٢٠) فخذها منهم ، وارددْها .

يعني : ارددها على فقرائهم .

فدلّت الأحاديث السّابقة على أنّه لا صدقة في الخيل السائمة ، ولا المعلوفة ، ولا في الرّقيق ، إذا كانوا للخدمة ، إلاّ أنْ يكون شيء من ذلك للتجارة ، ففيه الزّكاة للتجارة ، وهو ربع عشر<sup>(٣)</sup> القيمة إذا حالَ الحولُ على ما هو مقرّر في زكاة التجارة . هذا مذهبُ الجمهور .

وذهبَ أبو حنيفة ، رحمه الله ، دون صاحبيه (<sup>()</sup> ، إلى وجوب الزّكاة في الخيل السّائمة [ إذا كانت إناثاً ، أو ] إناثاً وذكوراً . وقالَ : هو مخيّر بين أنْ تقوّم ، وتُؤخذ الزّكاة من القيمة ، وبين أنْ تخرج عن كلّ فرس ديناراً . واحتجّوا [ له ] بقوله ﷺ : « ثمّ لم ينس حقّ الله في رقابها وظهورها » .

وليس فيه دليلٌ من وجهين :

أحدهما : أنه ﷺ ، لمّا ذكرَ الإِبلَ السائمة ، وقالَ : ( فيها حقٌ ) ، سُئلَ عن ذلك الحقّ ما هو ؟ فقالَ : " إطراقُ فَحْلِها ، وإعارةُ دَلْوها ، ومنحةُ لبنها أو سمنها ، وحَلَبُها على الماء ، وحَمْلٌ عليها في سبيل الله ، عزّ وجلّ » .

 <sup>(</sup>١) الهلالي ، ت نحو ١٠٠ هـ . (تهذيب التهذيب ١١٢/٢) . والخبر في الأموال ٤٦٨ .
 وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجزاح ، صحابي ، ت ١٨ هـ . ( الإصابة ٧/٢٦٩) .

<sup>(</sup>٢) من الأموال ، وفضل الخيل ١٠٨ . وفي النسخ الثلاث : أحبوها . وُالزيادة من ر .

<sup>(</sup>۳) مکان ( عشر ) بیاض فی س

<sup>(</sup>٤) ر : صاحبه . والخبر في فضل الخيل ١٠٨ ـ ١٠٩ ، والزيادة منه .

في كتاب مسلم(`` : ( قالَ رجلٌ : يا رسولَ الله ، ما حَقُ الإِبلِ ؟ قالَ : حَلَّبُها على [ الماء ] ، وإعارةُ دَلْوِها ، ومنحةُ لبنها(`` ، وحَمْلٌ عليها في سبيلِ اللهِ ، عزّ وجلّ » .

فلمّا كانتِ الإِبلُ فيها حقٌّ سوى الزكاة ، احتمل [٩٥ ا] أنْ يكونَ في الخيل أيضاً حقٌّ سوى الزّكاة .

وقد رَوَى التَرمذيّ (") ، وابن ماجة (١) من حديث فاطمة بنتِ قيس (٥) ، قالت في ذلك : قالَ رسول الله ﷺ : « إِنَّ في المال حقّا سوى الزّكاة ، وتلا هذه الأية : ﴿ هَا لِيَسَ ٱلْمِرَ النَّوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ . . . [النوة : ١٧٧] إلى آخر الآية .

فيجوز أنْ يحمل الحقّ في رقابها وظهورها على هذا .

الوجه الثّاني: أَنْ يحملَ الحقّ فيها على التَّأكيد، لا على الجواب، كقوله ﷺ، في حديث معاذ<sup>(١)</sup>: «وحقّ العباد على الله، عزّ وجلّ، أنْ لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك».

فهذا محمل قوله ، عليه الصّلاة والسّلام : «ثمّ لم ينسَ حقّ الله في رقابها » وتأويله .

ولنا أنْ نقولَ فيه أيضاً : هو محملٌ ، والأُجاديث المتقدّمة(٧) مفسّرة تُقضي

<sup>(</sup>١) صحيحه ٢/ ٦٨٥ ، مع خلاف يسير . وحلبها على الماء : أي يوم ورودها .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ر . والحديث مكرر في الأصل .

<sup>(</sup>٣) سننه ٣/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) سننه ١/ ٥٧٠ ، وفيه : ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة .

<sup>(</sup>٥) القرشي الفهرية ، صحابية ! ( الإصابة ٨/ ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن جبل ، سلفت ترجمته .

الأصل : السابقة .
 (٧) من ر ، س ، وفضل الخيل ١٠٩ . وفي الأصل : السابقة .

عليه ، وظواهرها حججٌ متضافرة على ترك الزّكاة في الخيل . فهذا وجهه من طريق السّنة .

وأمّا من طريق النّظر فمن وجهين :

أحدهما : أنَّ سوم الخيل نادر عند العرب ، فلا زكاة فيها ، كالبغال والحمير .

النّاني : أنّ<sup>(١)</sup> الزّكاة لو وجبت في الخيل ، لتعدّى إلى ذكورها قياساً على المواشى ، من الإبل والبقر والغنم .

وقالَ الطّبريّ ، والطّحاويّ (٢) : والنّظر أنّ الخيل في معنى البغال والحمير الّتي قد أَجمعَ [ الجميع ] أنْ لا صدقة فيها . وردُّ المختلف في ذلك إلى المتّفق عليه إذا اتفق في المعنى أولى .

وقال أبو عُبيد<sup>(٣)</sup>: مَن أوجبَ الصّدقة في السّائمة من الخيل التي يُبتغى منها النّسل ، فليسَ على اتّباع السُّنّة ، ولا على طريق النّظر ، لأنّ رسول الله ، [٩٥ ب] ﷺ ، قد عفا عن صدقتها ، ولم يستثن سائمة ولا غيرها . وأمّا في النّظر فكانَ يلزمه إذ رأى فيها صدقة ، أنْ يجعلها كالماشية تشبيها بها ، لأنّها سائمة مثلها ، فلم يصر إلى واحدٍ من الأمرين . على أنّ سائمتها قد جاء إسقاط الزّكاة فيها عن غير واحد من التّابعين .

فعن إبراهيم ، أظنه النّخعيّ<sup>(٤)</sup> : ( ليس في الخيل السّائمة صدقة ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد ، ت ٣٢١ هـ . ( تذكرة الحفاظ ٣/ ٨١٠ ، وطبقات الحفاظ ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الأموال ٤٦٩ ـ ٤٧٠ . وفيه أحاديث إبراهيم ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>٤) ابن يزيد بن قيس الكوفي ، ت ٩٦ هـ . ( تهذيب التهذيب ٩٢/١ ) .

وعن الحسن<sup>(١)</sup> : مثله .

وعن عمر بن عبد العزيز : مثله .

قالَ أبو عبيد<sup>(۲)</sup>: ذهبَ بعضُ مَن يقول بالحديث ، إلى أنّه لا زكاة في سائمة الخيل ، ولا فيما كانَ من الخيل للتجارة أيضاً ، ذهاباً إلى رسول الله ﷺ ، قالَ : " عفونا لكم عن صدقة الخيل والرّقيق " . يقول : فجعله عامًا فلا زكاة في شيء منها .

قالَ أبو عُبيد<sup>(٣)</sup>: فأوجبَ ذلكَ الأَوّل ، يعني بعض الكوفيين ، الصّدقة عليها في الحالين جميعاً ، وأسقطها هذا منهما كلتيهما . وأحدُ القولين عندي غلوٌ والآخر تقصير . والقصد فيما بينهما ، وهو أنْ تجب الصّدقة فيما كانَ منها للتجارة ، وتسقط عن السّائمة . على هذا وجدنا مذهب العلماء ، وهم أعلمُ بتأويل حديث رسول الله ﷺ . وهو قول سفيان النّوري ، ومالك ، وأهل العراق ، وأهل الحجاز والشّام ، لا أعلم بينهم في هذا اختلافاً .

وأشار أبو عبيد<sup>(١)</sup> بذلك<sup>(٥)</sup> إلى انفراد القائل بوجوب الزّكاة على<sup>(١)</sup> سائمتها على الوجه السّابق .

والذي عليه العلماء : مالك ، والشَّافعيّ ، وغيرهما : أنّه لا زِكاة في سائمتها ولا في معلوفها . [ وأمّا إِذا كانت للتجارة ، فإِنّها تجب فيها الزّكاة عند

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحسن البصري ، ت ١١٠ هـ . ( حلية الأولياء ٢/ ١٣١ ) .

 <sup>(</sup>۲) الأموال ٤٧٠ . وعنه في فضل الخيل ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) الأموال ٤٧٠ . وعنه في فضل الخيل ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) س : أبو عبيدة . وهو وهم من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) من س : وفي الأصل : ذلك .

<sup>(</sup>٦) من س . وفي الأصل : أن .

الشَّافعي وأكثر العلماء .

جعلنا الله من العلماء العاملين ، وحشرنا في زمرة أفضل الخلق أجمعين ، سيّدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ ، وعلى آله وصحابته والتابعين ، والحمد لله ربّ العالمين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ](١) .

مما كُتب برسم المقام الشريف العالي ، والكوكب الوهاج في أُفق السيادة والمعالي ، ذي المناقب الزكيّة ، والسجايا الفاخرة السّنيّة ، سيّدنا ومولانا السيّد الشريف ذي الحسب الباذخ المنيف ، جمال الملّة والدنيا والدين ، ثُقَبّة ابن أبي نُمّيّ (٢) ، جعل الله عُمُرَهُ أطول الأعمار ، وأعداء (٣) في وبال ودمار ، وجعل الأفلاك دائرة على وفق مراده ، والأقدار جارية بإسعافه وإسعاده ، بسيّدنا محمد ﷺ وآله ، آمين يا ربّ العالمين .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) من ر ، س ، مع خلاف یسیر بینهما .

 <sup>(</sup>۲) شريف مكة ، ت ۷۱۳ هـ . ( إتحاف الورى ۳/ مواضع كثيرة ، والبدر الطالع ١/١٨١ ، والأعلام ٢/١٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) الأصل: أعداؤه

## الفهارس العامة

لكتاب

قَطِ السَّنْيُاتِ الْمُرْكِيْنِ الْمُرْكِيْنِ الْمُرْكِيْنِ الْمُرْكِيْنِ الْمُرْكِيْنِ الْمُرْكِيْنِ الْمُرْكِيْنِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِيْنِ الْمُرْكِيْنِ الْمُرْكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُرِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُراكِيلِي الْمُراكِيلِي الْمُراك

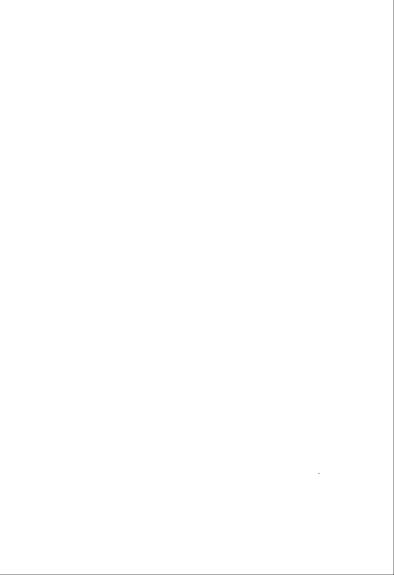

## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة      | رقمها | الآية                                                                                    |  |  |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| سورة البقرة |       |                                                                                          |  |  |
| 1.7         | 70    | ﴿ وَأَتُواْ بِهِۦ﴾                                                                       |  |  |
| ٨٤          | ٥٠    | ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَعْرَ ﴾                                                    |  |  |
| ٨٥          | ٥١    | ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾                                                             |  |  |
| ۲٠٥         | ١٧٧   | ﴿ ﴾ لَيْسَ ٱلْمِرَ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ ﴾                                          |  |  |
| 171         | 377   | ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِنَّا وَعَلَانِيكَةُ ﴾       |  |  |
|             |       | سورة النّساء                                                                             |  |  |
| ١٤٧         | 119   | ﴿ وَلَا مُرَبُّهُمْ فَلَيْمَةٍ رُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾                                     |  |  |
|             |       | سورة الأُنعام                                                                            |  |  |
| ٧٣          | 17    | ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِشُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ ﴾                    |  |  |
|             |       | سورة الأَنفال                                                                            |  |  |
| 197, 40     | 7.    | ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ مُرِّهِ بُوك |  |  |
|             |       | بِدِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾                                                    |  |  |
| ۱۳۳         | ٦.    | ﴿ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِتْ ﴾                                                           |  |  |
|             |       | سورة النحل                                                                               |  |  |
| 100         | V _ 0 | ﴿ وَٱلْأَنْعَامُ خَلْقَهَا لَكُمْ مِنِهَا دِفْءٌ لَرَءُونُ رَّحِبَعُ ﴾                   |  |  |
| 197, 100    | ٧.    | ﴿ وَلَلْيَلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾                        |  |  |
|             |       | سورة طه                                                                                  |  |  |
| ۸٥          | 97    | ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَے أَ مِنْ أَنْ رِ ٱلرَّسُولِ ﴾                                        |  |  |
| •           | •     | سورة يس                                                                                  |  |  |
| 001_101     | ٧٣_٧١ | ﴿ أَوَلَةُ يَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾          |  |  |

| الصفحة  | رقمها   | الآية                                                                                               |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \ • V   | ** _ *· | سورة ص<br>﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدُسُلِيَمَنَ يَعْمَ الْعَنِدُّ نَوَارَتْ بِالْخِجَابِ﴾<br>سورة الفتح |
| ١٨٠     | ١       | ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَاشِّبِينًا ﴾                                                         |
| 114,118 | A _ Y   | سورة الزلزلة<br>﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ذَرَّةٍ شَكَّا يَارَهُ﴾<br>سورة العاديات |
| 1.7.1.0 | 1_1     | ﴿ وَالْمَدِينَةِ صَبْحًا ﴾ قَالْمُورِبَّةِ فَدْعًا لِرَبِّهِ. لَكُنُودٌ ﴾                           |

## فهرس الحديث الشريف

| الصفحة             | الحديث                                         |
|--------------------|------------------------------------------------|
| ١٣                 | أُتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق              |
| V•V                | الأجر والغنيمة                                 |
| V*                 | احفظ الله                                      |
| 7*                 | إذا كان الفرس ضروباً فهو مشؤوم                 |
| بيله               | إذا نزلت فانزل قريباً مني ، فإني أتسارُ إلى صه |
| 97                 | اذهبوا فاقطعوا عني لسانه                       |
| \TT                | ارتبط فرساً عتيقاً                             |
| 117, 70,           | ارتبطوا الخيل ، فإن في نواصيها الخير           |
| 171, 70            | ارتبطوا الخيل ، وامسحوا بنواصيها وأكفالها      |
| 177                | ارووها من الماء ، واسقوها غدوة وعشيًا          |
| ٧٠٤ المنها         | إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنحة لبنها أو    |
| W                  | ما يأكل الرجل عمله بيده                        |
| 7*                 | أفلا تنتقلون عنها ذميمة ؟                      |
| \A\                | أقرّكم فيها على ذلك ما شئنا                    |
| \27                |                                                |
| ٣٩                 | التمسوا الحوائج على الفرس الكميت الأرثم .      |
| ١٣٩                | التمسوا نسلها ، وباهوا بصهيلها المشركين .      |
| على الخيل صدقة ٢٠١ | إن الله سبحانه وتعالى وضع الصدقات ؛ فليس       |
| •                  | إن الله ، عزّ وجلّ ، تجوّز لكم عن صدقة الخير   |
| vv                 | اِن الله تعالى نهاني عن زيد المشركين           |
| 151                | إن جبريل بات الليلة يعاتبني في إذالة الخيل .   |
| 101                | ان جبريل عاتبني في الخيل                       |
| ٣٩                 | إن خير الخيل الحوُّ                            |

| الصفحة                                 | الحديث                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| سهم                                    | إن رسول الله ﷺ أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أس     |
|                                        | أن رسول الله ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاث     |
|                                        | أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاح         |
|                                        | أن رسول الله ﷺ قسم لمئتين فرس بخيبر سهم      |
|                                        | أن رَسُولَ الله ﷺ قضىٰ في عَين الفرس ربع ثم  |
|                                        | أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل وا      |
|                                        | إن الشيطان لا يخبّل أحداً في داره فرس عتيق   |
|                                        | إن الشيطان لا يدخل داراً فيها فرس عتيق       |
| ۲۰۰                                    | إن في المال حقًّا سوى الزكاة                 |
| لفرس ۸۰                                | إن كان الشؤم في شيء ، ففي الدار والمرأة وا   |
|                                        | إن كان في شيء ، ففي الربع والفرس والمرأة     |
|                                        | إن كان في شيء ، ففيّ الفرس والمرأة والمسـّ   |
| ۳۸                                     | أن النبي عِلَيْ كَان يحبُّ من الخيل الشقر    |
| ١٦٠                                    | أن نبي الله على كان يضمر الخيل فيسابق بها .  |
| ۲۰۲                                    | أن النبي ﷺ لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة     |
| ١٥                                     | إن وجدّناه لبحراً                            |
| ـمسكن                                  | إن يك من الشؤم شيء ففي المرأة والفرس واا     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | إنمّا يفعل ذلك الذينّ لا يعلمون              |
| فاية                                   | أنه ﷺ سَابق بين الخيل ، وفضَّل القرِّح في ال |
|                                        | أنه كان يكره الخصاء ، ويقول : فيه نماء الخ   |
| ٠ ٢٦ ، ٣٢٠                             | إنه لبحر إنه لبحر                            |
| vv                                     | إني أكره زيد المشركين                        |
|                                        | إني عوتبت الليلة في إذالة الخيل              |
|                                        | بارك الله فيك ، وفي كلكم ، وفي السابق والف   |
| 1)                                     | البركة في ثلاث ، في الفرس والمرأة والدار     |
| 110                                    | البركة في نواصي الخيل                        |
| ٠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •                                            |

| الصفحة                                 | الحديث                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| VV                                     | ننزع الذهب فتحليه نساءك                            |
| T.0, T.E                               | ثم لم ينسَ حقّ الله في رقابها وظهورها              |
| 177                                    | الجنَّ لا تخبّل أحداً ببيته عتيق من الخيل          |
| ١٦٤                                    | حتٌّ على الله أن لا يرفع شيئاً في الدنيا إلا وضعه  |
| ۲۰۰                                    | حلَّبها على الماء ، وإعارة دلوها ، ومنحة لبنها     |
| 18+                                    | خدمة عبدٍ في سبيل الله ، أو ظلّ فسطاط              |
| ۳۸                                     | خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم                     |
| ٣٩                                     | الخير في الأدهم ، الأقرح ، الأرثم                  |
| ۳۷                                     | خير الخيل الشقر                                    |
| طلیق الیمنی ۳۷                         | خير الخيل الشقر ، وإلا فأدغم أغر ، محجل ثلاث ،     |
| ١٤١                                    | خير المال مهرة مأمورة ، أو سكة مأبورة              |
|                                        | الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله         |
|                                        | الخيل ثلاثة أفراس : فرس يتَخذه صاحبه يريد أن يجاه  |
|                                        | الخيلُ ثلاثة : فرس للرحمن ، وفرس للإنسان ، وفرس    |
|                                        | الخيل ثلاثة : فمن ارتبطها في سبيل الله وجهاد عدَّة |
|                                        | الخيل لثلاثة : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل     |
|                                        | الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ٨٠      |
| 1311,011,711,031                       |                                                    |
| r•                                     | الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة       |
| ٠٠٠ ٣٠٠                                | دعها عنك ، فإن من القرف التلف                      |
| ٠ ٢٢                                   | ذروها ذميمة                                        |
|                                        | رأيته ؟ ذاك جبريل عليه السلام                      |
| ٠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | الشؤم سوء الخلق                                    |
|                                        | الشؤم في ثلاثة ، في الدار والمرأة والفرس           |
| ٥٨                                     | الشؤم في الدار والمرأة والفرس                      |
| ٠٠٠                                    | عفوت لكم عن الخيل والرقيق                          |
| Y•V                                    | عفونا لكم عن صدقة الخيل والرقيق                    |
| •                                      | 3 - O P                                            |

| سفحة  | الد |          |                | الحديث                                                          |
|-------|-----|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۴٩    |     | <b>.</b> |                | عليك به كميتاً ، أو أُدهم أقرح أرثم                             |
| ۱۳۹   |     |          |                | عليكم بإناث الخيل ، فإن ظهورها عزّ وبطونها كنز                  |
| 110   | ۱۱٤ | . ق      | إلى يوم القياه | الغنم بُركة ، والإبلُّ عزَّ لأَهلها ، والخيل في نواصيها الخير ا |
| ١٢.   |     |          |                | في الْخَيْلِ وأَبُوالها وّأَرواثها ، كفٌّ من مسكُّ الجنة        |
| 9 c   |     |          |                | ي<br>قاتل الله اليهود ، يقولون : الشؤم في ثلاثة                 |
| 7 • 7 |     |          |                | قد عَفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرّقّ         |
| ۱۷۹   |     |          |                | قسم رسول الله ﷺ خيبر ، فجعل للفرس سهمين ولفارسه س               |
| ١٧٩   |     |          |                | قسم رسول الله ﷺ من النفل ، للفرس سهمين ، وللرجل س               |
| ۱۷۹   |     |          |                | قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر ، للفرس سهمين وللرجل سهم               |
| ۱۷۹   |     | '        |                | قسم رسول الله ﷺ يومُ خيبر في الأنفال ، للفرس سهمين ول           |
| 170   |     |          |                | قلَّدُوا الخيل ، ولا تقلُّدُوها الأُوتار                        |
| ٧٦    |     |          |                | كان النبي عبداً مأموراً ، ما اختصّنا دون الناس                  |
| ۲٥    |     |          |                | كان النبي ﷺ يكره الشكال من الخيل                                |
| ١٥٠   |     |          |                | كذبوا ، بل الآن جاء القتال ، لا تزال طائفة من أُمتي             |
| ۱۲٤   |     |          |                | كل شيء ليس من ذكر الله ، فهو لغو وسهو                           |
| ۱۲٤   |     |          |                | كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل ، إلا رميه بقوسه                |
| ۸۲    |     |          |                | كيف أسرت العباس يا أَبا اليسر ؟                                 |
| 1 & 9 |     |          |                | لا تقصّوا نواصي الخيل ، ولا معارفها ، ولا أذنابها               |
| 101   |     |          |                | لا تقودوا الخيل بنواصيها فتذلّوها                               |
| ١٤٦   |     |          |                | لا تهلُّبوا أذناب الخيل ، ولا تجزُّوا أَعرافها                  |
| ۱۷٤   |     |          |                | لا جلّب ولا جنّب في الرّهان                                     |
| ۱۷٥   |     |          |                | لا جلُّب ولا جنَّب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم              |
| ۱۷٤   |     |          |                | لا جلُّب ولا جنَّب ولا شغار في الإسلام                          |
| ٧٧    |     |          |                | لا حاجة لي فيه ، وإن شئت أن أقيضك به المختارة                   |
| ١٤٧   |     |          |                | لا خصاء في الإسلام ، ولا بنيان كنيسة                            |
| 109   |     |          |                | لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل                                 |
| 109   |     |          |                | لا سبق إلا في خفّ أو نصل                                        |

| سفحة |     | الحديث                                                                                                |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.۳  |     | لا صدقة في فرس رجل ولا عبده                                                                           |
| ۲.۱  |     | لا صدقة في الكسعة والجبهة والنُّخَة                                                                   |
| 2 A  |     | لا عدوى وُلا طيرة ، إنما الشؤم في ثلاث                                                                |
| o 9  |     | لا هامة ولا عدوى ولا طيرة ؛ وإن تكن الطيرة في شيء                                                     |
| 177  |     | لا يبقينَ في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلاَّ قطعت                                             |
| 109  |     | لا يحلُّ سبَّق إلا على خفَّ أو حافر                                                                   |
| ۱۲۳  |     | لا يدخل الجنَّة سيء الملكة                                                                            |
| 17   |     | لقد أعانك ملك كريم                                                                                    |
| 17   |     | لقد أيّدك الله بملك كريم                                                                              |
| ťν   |     | اللهم بارك في الشقر للأسلم الشاعر المستمر اللهم بارك في الشقر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر |
| (a.  |     | لمناديل سعد بن معاد في الجنة أُحسن                                                                    |
| ۱۳۱  |     | لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله ﷺ بعد النساء من الخيل                                                   |
| 144  |     | لن يخبل الشيطان أحداً في داره فرس عتيق                                                                |
| ۲۸   |     | -<br>لو أن خيل العرب جمعت في صعيد واحد ما سبقها إلا أشقر                                              |
| ۲.۳  |     | ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة                                                                  |
| ۲.,  |     | ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة                                                          |
| ۲٠١  |     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 |
| ۲۰۳  |     | ليس في الخيل والعسل صدقة                                                                              |
| ٦v   |     | ما أنت الابحر                                                                                         |
| ۱۲۳  |     | ما من امرئ مسلم ، ينقّي لفرسه شعيراً ، ثم يعلّقه عليه                                                 |
| د۳٥  |     | ما من رجل مسلم إلا حق عليه أن يرتبط فرساً إذا أطاق ذلك                                                |
| 171  |     | ما كان شيء أحبّ إلى رسول الله ﷺ من الخيل                                                              |
| 111  |     | ما من صاحب كنز لا يؤديّ زكاته                                                                         |
| ١٣٢  |     | ما من فرس عربي إلا يؤذّن عند كل سحر بدعوتين                                                           |
| ۱۰۸  |     | ما وصف لي رجل فرأيته ، إلا كان دون ما بلغني ، إلا زيد الخيل                                           |
| ١٣٤  |     | من احتبس فرساً في سبيل الله[يماناً وتصديقاً                                                           |
| 177  | 178 | ص                                                                                                     |

| سفحة  | الد |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      |     |    |    |        |     |    |         |      |      |     |         |          |         |     |          |     | ث   | ٠.                                     | حا  | ال |
|-------|-----|-----|---|----|---|---|---|----|------|----|-----|------|------|---------|-----|---------|-----|------|-----|----|----|--------|-----|----|---------|------|------|-----|---------|----------|---------|-----|----------|-----|-----|----------------------------------------|-----|----|
| ١٢٢   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     | ٥.   | بيا | نه | ية | عا     | ج   | ال | فع      | ·    | لله  | ١,  | ۱       |          | فہ      | ĺ   | ۰,       |     |     | _                                      |     |    |
| 111   |     |     |   |    |   |   |   | مة | قيا  | ال | رم  | یو   | انه  | يزا     | م   |         | ف   | ئر د | وأ  | ۱۹ | لف | فعا    | ٠   | ٠, | الے     | تع   | لله  | ١.  | <br>اسا | س.       | پ<br>فہ | ί   | ر س      | ا ف | .ط  |                                        | ٠   | ,  |
| 178   |     |     |   |    |   |   |   |    | . قة | ٠. | الم | ، با | ده   | ۔<br>ڌي | ś١  | ۔<br>لہ | کا  | يه   | عا  | ā  | ىق | النَّه | ن ا | نت | ۔<br>کا |      | نلُه | ١.  | <br>سا  |          | پ<br>ف  | ί   | ر<br>. س | ٔ ف | . ط |                                        | ا   | ٠, |
| ١٤٠   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      |     |    |    |        |     |    |         |      |      |     |         | ر س      |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| ١٣٤   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     | نار  |     |    |    |        |     |    |         |      |      |     |         | ر        |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| ٦٤    |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      |     |    |    |        |     |    |         |      |      |     |         | טצ       |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| 171   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      |     |    |    |        |     |    |         |      |      |     |         | ,        |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| 178   |     |     | _ |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         | ı   |         |     |      |     |    |    |        |     |    |         |      |      |     |         |          |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| ١٨٠   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      | •    | •       |     | •       | _   | ~    | •   | _  |    |        |     |    |         |      |      |     |         |          |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| 1 2 1 | •   | • • |   | •  |   | • | • | •  | •    |    |     | •    | . ι  | ٠.      |     | •       | ٠.  |      | ٠   | •  |    |        |     |    |         |      |      |     |         | م        |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| 120   | •   |     | • | ٠, | • | • |   |    | •    |    | •   |      |      | ۰       | ' ( |         |     |      |     |    |    |        |     |    |         |      |      |     |         | ِ ع      |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
|       | •   |     | • |    | • |   |   | •  | •    |    | •   | ٠    | •    |         | •   | •       | •   |      | •   | -  |    |        |     |    |         |      |      |     |         | ع        |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| 731   | •   |     | ٠ |    | • |   |   |    | •    |    | •   | •    | •    | ٠.      |     | •       | •   | ٠.   | •   | •  | •  | •      |     |    |         |      |      |     |         | ع        |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| ۱٤٧   | •   |     | ٠ | ٠. | ٠ |   |   |    |      |    | •   | •    | •    |         |     | -       | ٠   |      | ٠   | ٠  | ٠  | ٠.     |     |    |         |      |      |     |         | ع        |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| 187   | •   |     | • | ٠. | ٠ |   |   | -  | •    |    |     | •    |      |         | •   |         | ٠   | پا   | الب | ٤  | ٨  | دم     |     |    |         |      |      |     |         | 2        |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| 131   |     |     |   | ٠. |   |   |   |    | •    |    | ٠   |      |      |         |     |         |     |      |     |    |    |        | ر   | حإ | لف      | ب ا  |      | ع   | ن       | ؛ ع      |         | , 4 | ùΙ       | ل   |     | ر,                                     | ى   | نه |
| 108   |     |     |   | ٠. |   |   |   |    |      | (  | ىيل | لخ   | 11 4 | وم      | >   | , ك     | ٔي  | ,    | p   | خ  | ر. | ,      |     | مر | حر      | م ال | و.   | لح  | ن       | ۽ ع      | يَالِي  | 4   | ijΙ      | ل   | سو  | ر,                                     | ی   | نه |
| 107   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      | لي  | ع  | ے  | باتإ   | تة  | ٔن | 1       | 11.  | نار  | ۱,  | لك      | <u> </u> | لتم     | 9   | ے        | IJ. | ;   | م                                      | ۰   | هذ |
| ۲۰٥   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     | ك    | لك   | ا ذ     | وا  | عا      | ا ؤ | إذ   | -م  | به | نڌ | یہ     | ¥   | ن  | ١,      | ے ،  | جإ   | و.  | عز      | له       | ے اد    | لم  | . ء      | باد | لع  | ل ا                                    | حة  | و- |
| ٦٧.   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      |     |    |    |        |     |    |         |      |      |     |         |          |         |     | بار      | ج   | ل   | ج                                      | لرً | وا |
| ۱۲۷   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      |     |    | Ļ  | دءِ    | بع  | ے  | بل      | ول   | ط    | س:  | اة      | حي       | ال      | ىل  | j        | ٠,  | فع  | ويا                                    | را  | یا |
| ٦٠    |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      |     |    |    |        |     |    |         | فك   |      | م ، | ش       | ٠        | ن       | بية | ال       | ب   | حـ  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 0   | یا |
| ۳٦.   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      |     |    |    |        |     |    |         |      |      | •   |         | , ه      |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| ۳٦.   |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      |     |    |    |        |     |    |         |      |      |     |         | قر       |         |     |          |     |     |                                        |     |    |
| ٠.    |     |     |   |    |   |   |   |    |      |    |     |      |      |         |     |         |     |      |     |    |    |        |     | _f | ,       | . ~  | ì    | ı   |         |          |         |     |          |     |     |                                        |     |    |

\* \*

# فهرس الأعلام

أُسيد بن ظُهير ٩٠ . (1) الأُصمع\_\_\_\_\_ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٨٢ ، ٩٨ ، الآجري ١١٠ ، ١١٩ ، ١٣٣ . . 177 . 1+1 إبراهيم عليه السلام ٨٧ ، ١٣٥ . ابن الأعرابي ٤١ . إبراهيم بن مسلم ١٦٣ . ابن أعصر ٧٦ . إبراهيم بن مهاجر ١٤٨ . الأقرع بن حابس ٩٢ . إبراهيم النخعي ٢٠٦، ١٤٧. أَبو الأقمر ١٩٠ . إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ١٩٠ . أبو أُمامة الباهلي ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٥ . الأبيوردي ٤٣ . أُميّة بن عبد الله ١٠٠ ابن الأثير ٦٤ ، ٦٦ ، ٦٧ . ابن الأنباري ١٧٢ . ابن الأجدابي ١٧٣. أنس بين مالك ٦٧ ، ١١٦ ، ١٢٠ ، الأجلح الضبابي ٧٩. . 127 . 121 . 179 . 171 أحمد بين حنيل ٢٤ ، ٧٦ ، ١١٢ ، الأوزاعي ١٢٢ ، ١٥٤ ، ١٦٨ ، ١٩٣ . . 177 . 108 . 100 . 177 . 119 ٨٦١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٩١ ، (ب) . 7.7 , 7.7 , 197 الباقلاني ١٩٧ . أحمد بن يزيد بن روح ١٢٢ . البخاري ۵۸ ، ۲۹ ، ۷۵ ، ۱۱۲ ، أسامة بن زيد ٦٨ ، ١٨٩ . . 108, 181 , 180 , 178 , 111 إسحاق بن راهويه ١٥٤ ، ١٦٨ . . 140 , 149 البراء بن أوس ١٩٤ . ابن إسحاق ٩٢ ، ١٩٧ . أبو بردة ، هانئ بن نيار ٦٤ . أبو إسحاق ٨٤ . أسماء بنت أبي بكر ١٥٤ . البزّار ١١٥ . أسماء بنت يزيد ١١٠ ، ١٩٦ . أبو بشير الأنصاري ١٢٦ . اسماعيل عليه السلام ٨٧ ، ١٣٤ ، بُشير بن عنبس ٩٢ -بُشير بن يسار ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۶ . . 150 أبو أسيد الساعدي ١٦٣. بقية بن الوليد ١٥٦ .

جبريل عليه السلام ٨١ ، ٨٢ ، ٨٤ ، . 101 . 10 ابن جريج ١٩٠ . جرير بن عبد الله البجلي ١٠٩ . جعفر بن أبي طالب ٦٨ . جعفر بن محمد ١٦٣ . الجوهري ٤٥ ، ٦٩ ، ٩١ ، ١٤١ ، جويرية أم المؤمنين ١٨٧ . (7) الحارث الأعور ١١١ . الحارث بن أبي ضرار ١٨٧ . الحارث بن على ٢٠٢ . حارثة بن مضرب ۸۲ ، ۲۰۳ . ابن حبيب ٨٨ ، ٩٩ ، ١٩٢ . الحجاج الثقفي ٤١ ، ١٠٠ ، ١٢٠ . حدیج بن صومی ۱۳۱ . حذيفة بن اليمان ٢٠٢، ١١٤ . حسان بن حنظلة الطائي ٩٧ . الحسن البصري ١٤٨ ، ٢٠٧ . الحسن بن عرفة ٣٩ ، ٤٠ ، ١٥١ ، . 101 الحسين بن على ٥٤ ، ٩١ ، ٩٥ . حضرمي بن عامر الأسدى ٩٧ . الحطئة ٦٦ . حفصة بنت عمر ١٨٥ .

أب بكر الصديق ٦٨ ، ٧٧ ، ٧٨ ، . 184 . 178 . 177 . 174 بُكير بن شداد ٩٤ . ملال بن أبي بردة ٩٧ . بلعاء بن قيس الكناني ٩٤ . ابن بنین ۱۹۲ . بهرام ۹۷ . البيهقي ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ . (ت) الترمذي ٣٦ ، ٣٧ ، ٥٢ ، ٧٥ ، ٧٦ ، . 176 . 109 . 187 . 181 . 178 . Y . 0 تميم الداري ۷۰ ، ۷۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ . ثابت بن أقرم ٨٩ . (ث) ثعلب ۲۰۱ . الثعالبي ٦٥ . الثعلبي ٧٣ ، ٨٠ ، ٨٤ . ثوبان بن بجدد ١٢٥ . أبو ثور ١٥٤ . (ج) الجاحظ ١٧٣ جابر بن سمرة ٧٦ . جابر بن عبدالله ٥٩ ، ٨٣ ، ١١٢ ، 371 , 131 , 301 , 001 , 701 , . 7 . 7 جابر بن عمير الأنصاري ١٢٤ .

الحكم بن عمرو ١٨٦ .

حمزة بن عبد المطلب ٧١ .

أبو حميد الساعدي ٧٤ . داود بن الحصين ١٣٥ . حميضة بن قيس الكناني ٩٤ . أبو داود الطيالسي ٥٩ . ابن الحنظليّة ١١٥ ، ١٢٣ ، ١٢٤ . داود بن على عبد الله بن عباس ٣٦ . أب حنيف ١٥٤ ، ١٦٨ ، ١٩١ ، ابن الدحداح ٧٦ . . 4.8 . 197 . 197 دحية الكلبي ٨٤ . أبو الدرّداء ١٢٢ . حوط بن أبي جابر اليربوعي ٦٩ . این درید ۹۴ ، ۹۹ ، ۱۹۱ . حياش بن قيس ٩٦ . أبو حيوة ١٠٦ . الدمياطي ، شرف الدين ٣٠ . (ذ) (خ) أبو خالد ، سليمان بن حيان ١٨٢ . ابن أبي ذئب ١٤٧ . خالد بن معدان ۱۸۹. أبو ذرّ الغفاري ١٣١ ، ١٣٢ . خالدين الوليد ٩٣ ، ١٥٤ ، ١٥٤ ، ذو الجوشر ٧٧ . . 107 . 100 (,) خبّاب بن الأرتّ ١١٩. راشد بن سعد ۱۲۵ ، ۱٤٠ . خزيمة برز ثابت ٦٥ ، ٦٦ . ربيعة بن أبي البراء ٧٠ . خفاف بن ندبة السلمي ٩١ . ربيعة الرأى ١٦٨ . الخنساء ٩٤ . رملة بنت الحارث ٧٩. ابر خبران ۱۷۰. أبو رهم ۱۸۸ . (د) روح بن زنباع الجذامي ١٢٢ ، ١٢٣ . الدارقطني ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٨ . رويفع بن ثابت ١٢٧ . داود عليه السلام ١٠٧ ، ١١٧ . (أب داود ۲۳، ۵۲، ۵۳، ۸۵، ۲۲، . 170 . 17V . 17E . 9. . VV P\$1 , 101 , 101 , 301 , 161 ,

الزبیر بن بکار ۱۳۵ . الزبیر بن العوام ۸۲ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۱۰۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ . . . أبو زرعة بن عمرو بن جریر ۱۰۹ . أبو زرعة الشاعر ۹۳ . . . . . .

. 178 . 177 . 170 . 17. . 109

. 1AT . 1A1 . 1A+ . 1V9 . 1V0

٥٨١ ، ١٨١ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٨

. . . .

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . 84 أبو سفيان بن حرب ٩٢ . سفيان بن حسين ١٦٥ ، ١٦٦ . سفيان بن عيينة ٦١ . سلمان بن ربيعة الباهلي ٩٧ . سلمان الفارسي ٣٥. سلمة بن نفيل ١١٠ ، ١٤٩ . أبو سلمة ١٣٦ . أم سلمة ٥٩ ، ٧٣ . سلىك ٩١ . سليك العظفاني ٩١ . سليمان عليه السلام ١٠٧ ، ١٣٦ . سليمان بن بلال ١٨٢ . سليمان بن موسى ١٩٠ ، ١٩٤ . سليمان بن يسار ١٩١ ، ٢٠٤ . ابن السّمّاك ١٢٠ . سماك بن حرب ۸۳ . سهل بن أبي حثمة ١٨٣. سهل بن سعد الساعدي ٥٩ ، ٦٩ ، ٧٠ ، . 177 سهلة بنت عصم ١٩٦ . سهيل بن أبي صالح ١١٢ ، ١١٣ . الشهيلي ٧٤ ، ٨٧ ، ٩١ . سواء بن الحارث المحاربي ٦٦ . سوادة بن الربيع ٣٥ ، ١١٦ . ابن سيرين ١٤٨ . سيل ( جدّ قصتي ) ٨٦ .

الزمخشري ۸۱، ۸۵، ۱۰۷. الـزهـري ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۱٤۷ ، . 197 . 117 . 174 . 177 . 170 زياد بن أبيه ٩٨ . زیاد بن شهاب ۷۶ . زياد بن مسلم الغفاري ١١٨ . أبو زيد الأنصاري ٦٦ . زید بن ثابت ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ . زيد بن حارثة ٦٨. زيد الخيل الطائي ٧١ ، ٩٣ ، ١٠٨ . زيد بن طلحة التميمي ٧٩. زيد بن معاوية بن الصامت ٩٠ . (س) سالم بن عبد الله ٦١ ، ١٤٧ . این سعد ۲۶ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۲ ، . 171 . 171 . 171 . 171 . 111 سعد بن خيثمة ۸۷ . سعد بن زید ۹۱. سعد بن سهل ۷۰ . سعد بن معاذ ۷۵ . سعد بن أبي وقاص ٥٨، ٦٤، ٨٣، . 107 . 181 سعيد بن خالد ٣٦ ، ٣٧ . سعيد بن المسيب ٢٠٣ . سعيد بن منصور ١٩٦ . سفيان الشوري ١٥٣ ، ١٦٠ ، ١٦٦ ، AFT , 1VI , 1AT , 1PI , V+Y .

أبو طلحة الأنصاري ٦٥ ، ٦٧ . طلحة بن عبيد الله ١٨١ . طلحة بن عمرو ١١٥ . طلحة بن مصرف ١١٥ . طليحة بو خوبلد الأسدى ٨٩ . (ظ) أبو ظهير ٩٠ . (9) عائشة (أم المؤمنين) ٥٩ ، ٦٢ ، ٨٤ ، . 7.1 , 140 , 187 , 177 عاصم بن ضمرة ۲۰۲ . ت

ابن أبي عاصم ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٣ . عاصم بن عدى العجلاني ١٨١ . عاصم بن أبي عمرو القشيري ١٠٠ . عامر بن الطفيل ٩٠ . عامر بن كعب = أبو زعنة ٩٣ . عباد بن بشر ۹۰ . عباد بن تميم ١٢٦ . عبادين الحارث ٩٣. عباد بن زياد بن أبيه ٩٩ . عبادة بن نسى ١٣٩ . أبو العباس ، يُعلب ١٧٢ .

. ۸۲ العباس بن مرداس ۹۲،۹۲. العباس بن الوليد بن عبد الملك ٩٩ .

العياس بين عيد المطلب ٧٢ ، ٧٧ ،

عبدالله بن بسر ١٢٥ .

(شر)

الشافعي ١٥٣ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، . 198 . 197 . 197 . 191 . 171 . Y.A. Y.V. 190 شبيب بن غرقدة ١٠٩ . شرحبيل = ذو الجوشن ٧٧ .

شرحبيل بن مسلم ١٢٢ . الشعبي ٩٨ ، ١٤٨ . شعيب بن أبي حمزة ١٦٥ ، ١٦٧ . أبو شهاب ، عبد ربه بن نافع ۱۸۲ .

ابن أبي شيبة ١١٩ . شيبان بن عبد الرحمن ٣٦ . الشيباني ، أبو عمرو ٤٢ .

(ص)

صالح بن كيسان ٣٧. صخر بن عمرو بن الشريد ٩٤ . صفوان بن أمية ٩٢ . صفيّة بنت عبد المطلب ١٨٦ .

(ض)

ضرار بن الخطاب الفهري ٩٢ . (ط)

الطبيراني ٢٥ ، ١١٠ ، ١٤٠ ، ١٨٩ ، . 7 . 7

الطبري ۸۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۰۲ . الطحاوي ٢٠٦ . الطرسوسي ٥٧ .

عبد الملك بن رؤاس الشُّلمي ١٠٠ . عبد الملك بن عمير اللخمي ٩٨. عبد الملك القبطي ٩٨. عبيد الله بن عبد الله ١٤٧ . عبيد الله بن عمر بن حفص ١٨٥ . عبيد الله بن عمر بن الخطاب ٩٦. أبو عبيدة بن الجراح ٢٠٤ . أب عبيدة ، القياسم ٢٠٣ ، ٢٠٦ ، . Y . V أبو عبيدة ، معمر ٣٩ ، ٤٢ ، ١١٤ ، 011, 111, 071, 171, 171, . 171 , 171 , 101 , 180 , 189 . 147 . 179 عتبة بن أبي سفيان ٩٧ . عتبة بن عبد السُّلمي ١٠٩ ، ١٢٥ ، . 189 عدى بن حاتم الطائي ١٤٠ . عروة البارقي ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١٥٣ . عروة بن الزبير ١٤٨ . عريب المليكي ١٣٣. عطاء بن أبي رباح ١١٥ ، ١٢٤ ، ١٤٨ . عقبة بن عامر ١٢٤ . عقبة بن أبي معيط ٨٩ . عقيل بن خالد الأيلي ١٦٥ . عقیل بن شبیب ۳٦ . عكاشة بن محصن ٦٨ ، ٨٨ . عكرمة مولى ابن عباس ٨٣، ١٣٥،

عدلله بن أبي بكر ١٨٨. عبد الله من الحارث بن نوفل ٦٢ . عبد الله بن حسن ٧٦ . عبد الله بن دينار ١٥١ ، ٢٠٣ . عبد الله بن شداد بن الهاد ٦٢ -عيد الله بن عامر العبشمي ٩٥. عبدالله بسن عباس ٣٦ ، ٣٧ ، ١٥ ، 77, 77, 18, 0.1, 7.1, . 189 . 18V . 170 . 171 . 1.V عبد الله بن عبيدة ٣٧ . عبد الله بن عريب المليكي ١٣٣ . عبد الله بن عمرو بن العاص ٣٧ ، ١١٤ ، . 180 . 189 عبد الله بن المبارك ١٥٣ ، ١٧١ . عبد الله بن مسعود ۱۱۹ . عبد الله بن أم مكتوم ١٨٧ . عبد الله بن وهب ۱۹۳ . عبد الله بن يزيد الهلالي ١٣٤ . عبد الرحمن بن زياد ١٣١. عبد الرحمن بن سمرة ٢٠١ . عبد الرحمن بن عبد الله القشيري ١٠٠٠ . عبد الرحمن بن أبي عمرة ١٨٠ . عبد الرحمن بن عوف ١٨١ . عبد الرزاق الصنعاني ٦٢ . عبد العزيز بن حاتم الباهلي ٩٩ . عبد العزيز بن رفيع ١٨٧ . عبد الغني المقدسي ٧٤ .

. 184

ابن أبي عاصم ( القاضي ) ١١١ . ابن العلماء ٧٥ . على بن الحسين الأكبر ٩٥. على بن أبي طالب ٦٨ ، ٧٥ ، ٨٢ ، 771 , 181 , 791 , 7.7 , 7.7 , أبو عمار ، عريب ١١٥ . عمر بن الحسن الأُشناني ١١١ . ابن عمر ۵۸ ، ۱۶۸ ، ۱٤۸ ، ۱۶۸ ، . 171 . 17. . 109 . 189 . 187 . Y.T. 19V. 181. 181. 1V9 عمر بن الخطاب ٤٢ ، ٦٦ ، ٧٠ ، ٩٧ ، 131 , 701 , 351 , 011 , 181 . 7.8 . 7.7 . 7.7 . 191 عمر بين عبيد العيزييز ١٤٨ ، ١٥٢ ، . ۲.۷ . 197 . 149 عمر بن عمران السدوسي ١١٥ . عمران بن الحصين ١٧٤. عمرو بن الحارث الأنصاري ٣٨ . عمرو بن شرحبيل ١١٥ . عمرو بن شعیب ۱۷۵ ، ۲۰۳ . عمرو بن العاص ١٢٥ . عمرو بن عمرو بن عدس ٦٥ . عمرو بن معدى كرب الزبيدى ٩٧ . عمرو بن نضلة ٨٩ . أبو عمير ١٢٢ . عنترة ١٠٥ .

أبو عياش عبيد ٩٠ .

عياض ( القاضي ) ٨٠ ، ١١٦ ، ١٦٥ ، . 179 . 174 . 177 عياض بن حمار المجاشعي ٧٦ . عیسی بن علی بن عبد الله بن عباس ٣٦ . عيينة بن حصر ٩٢ . (غ) الغزالي ١٩٥. غنيّ بن أعصر ٩٨ . أبو الغوث ١٧٢ . (ف) فاطمة بنت سعد بن سيل ٨٦ . فاطمة بنت قيس ٢٠٥ . الفاكه بن النعمان ٧٧ . الفرّاء ٢٠١ . فرعون ۸۱، ۸۵. فروة بن عمرو ۷۰ ، ۷۷ ، ۷۲ ، ۷۳ . فروة بن مسيك ٦٢ . فروة بن نعامة ٧٣ . فروة بن نفاثة ٧٢ . ابن فورك ٧٤ . (ق) القاسم بن إبراهيم ٦١ .

ابن قانع ۱۳۳ .

قتادة بن دعامة ١٣١ .

أبو قتادة الأنصاري ۳۸ ، ۹۰ . قتيبة بن مسلم ٦٩ ، ۱۰۰ .

ابن قتيبة ٥١ ، ٥٥ ، ٦٦ ، ٧٧ ، ١٧١ .

مجمّع بن جارية ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٩٢ . قرواش بن عمرو اليربوعي ٦٩ . أبو محجن الثقفي ٨٣ . قصی بن کلاب ۸٦ . محمد بن إبراهيم ١٣٥. قيس الأكبر = أبو بشير الأنصاري ١٢٦ . محمد بن الجهم ١٩٣. قيس بن زهير العبسى ٤٢ . محمد بن الحسن ١٥٣ ، ١٦٨ ، ١٩٣ . محمد بن العباس الأبيوردي ٨٨ ، ١٣١ . أبو كشة الأنماري ١٤٠ ، ١٨٨ . محمد بن عقبة ١٢٢ . الكسائي ٢٠١. محمد بن فضيل ١٨٢ . کسری ۷۳ ، ۹۷ . محمد بن مسلمة الأنصاري ٨٩ . الكشى ٨٢ ، ١١٠ ، ١١٢ ، ١٦١ . محمد بن مهاجر ٣٦ . ابن الكلبي ٧٧ . محمد بن الوليد بن عبد الملك ٩٩. (U) محمد بين يعقوب ١٣٤ ، ١٥٢ . المدائني ٩٦ . أبو لهب ۸۳ . ابن لهيعة ١٦٣ . مرثد بن أبي مرثد الغنوي ٨٦ . الليث بن سعد ١٦٨ ، ١٩٣ . أبو مرّة ، مولى عقيل ٣٧ . مروان بن محمد الجعدي ١٠٠ . (م) المزنى ١٦٧ ، ١٩٤ . این ماجه ۳۸ ، ۵۲ ، ۲۷ ، ۸۸ ، ۹۰ ، مسلم ۲۰ ، ۲۰ ، ۸۰ ، ۹۰ ، ۲۷ ، . 109 . 108 . 178 . 177 . 177 34 , TV , P.1 , 711 , 711 , . 1.0 . 170 , 1A0 , 1V9 , 108 , 181 , 11A المازري ٦٠ . . 4 . 0 مالك بين أنس ٦٠ ، ١٢٦ ، ١٥٤ ، مسلم بن جندب ١٣٤ . . 191 . 184 . 178 . 177 . 187 مسلم بن عمرو الباهلي ٩٩ . . Y.V. 198. 197. 197 أبو مسلم الكشي = الكشي . مالك بن عبد الله الخثعمي ١٩١ . مسلم بن يسار ۱۵۱ . مالك بن عوف ٩٤ ، ٩٤ . مسلمة بن عبد الملك ٩٧ . مالك بن نويرة اليربوعي ٨٨ . ابن المسيب ١٦٥ ، ١٦٦ . المثنى بن حارثة ٩٥. مصعب بن عمير ۸۷ . محاهد ۱۵۷ ، ۱۵۲ .

(ن)

ناشد رجله = حياش القشيري ٩٦ . نــافــع مــولـــى ابــن عمــر ١٦١ ، ١٧٩ . ١٨٥ ، ١٨٥ . نــشة بـــ حـــ . التُــاد ٨٨

نبيشة بن حبيب السُّلمي ٨١ . النجاشي ٧١ .

النسائي ۳۵ ، ۵۲ ، ۵۲ ، ۹۰ ، ۹۰ ،

P.1 , 171 , 371 , V71 , 171 , T71 , T71 , 371 , 001 , 301 , 701 ,

١٨٦، ١٧٤، ١٥٩

أبو النصر القاضي ١٥٣ .

النعمان بن المنذر ٧٩ . .

أبو نعيم الأصفهاني ٧٥ . ١٤٦ . نعيم بن أوس الداري ٧٧ .

نعیم بن أبی هند ۱۰۸ ، ۱۵۱ .

(هـ)

هانئ بن حبیب ۷۷ .

أبـو هــريــرة ٥٢ ، ٥٩ ، ١١٢ ، ١١٧ ،

371 , 101 , 100 , 001 , 171 , '

هرقل ۷۱ .

هشام بن عبد الملك ٩٩ .

هلال بن عامر بن صعصعة ٩٨ .

(و)

واثلة بن الأسقع ٦٦ . الواحدي ١٢٢ .

و ثيمة بن موسى ٨٠ .

مضرّس بن أنس المحاربي ٩٣.

معاذ بن جبل ۲۰۵ .

معاوية بن حديج ١٣٢ .

معاوية بن أبي سفيان ٩٦ ، ١٢٥ .

أبو معاوية ١٨١ .

معقل بن عروة ١٠٠ .

معقل بن يسار ١٣١ .

معمسر بسن راشسد ۲۱ ، ۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ .

المقداد بن الأسود ٦٨ ، ٨٥ ، ٨٦ ،

۱۸۹ ، ۱۰۷ ، ۱۸۹ . المقدام بن معدی کرب ۱۲۵ .

المقوقس ۷۳،۷۲،۷۲ .

مکحول ۱۲۲ ، ۱۶۵ ، ۱۸۲ ، ۱۹۳ ،

. 198 . 189 . 187 . 180

الملفّع ٨٩ .

المنذر بن أبي أُسيد ١٦٣ .

المنذر بن أبي حمضة ١٩١ .

المنذر بن الزبير ١٨٦ .

ابسن منده ۷۵ ، ۷۲ ، ۱۱۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ .

المنقّع ٨٩ .

المنفع ٨٦٠.

مهلهل بن ربيعة ۸۸٪. أبو موسى الأشعري ١٩٠، ١٩٣٠.

موسى بن عبيدة ١٥٩ .

توسی بن حبیده ۱۰۰۰

موسى بن عقبة ١٦٠ ، ١٦٠ .

ميكائيل عليه السلام ٨٥ .

ميمون بن موسى المرائي ٩٧ .

یزید بن رومان ۸٦ . يزيد بن زمعة بن الأسود ٨٩ . یزید بن صفون ۳۸ . يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي ١٢٠ . يزيد بن قنان الحارثي ٩٧ . يزيد بن قيس بن خارجة ٧٧ . یزید بن هارون ۱۸۲ . أبو اليسر ٨٢ . يعلى بن مرّة ١٢٥ . أبو يوسف القاضي ١٥٣ ، ١٩٣ . يوسف بن موسى القطان ٦١ .

الوضين بن عطاء ١٥٢ . واقد الكوفي ١٥٠ . الواقدي ٣٧ ، ١٣٤ . الوليد بن عبد الملك ٩٩ . أبو وهب الحبشمي ٣٥، ٣٦، ١٢١. وهب بن منبه ۱۳۲ .

(ی)

يحيى بن سعيد ١٥١ ، ١٨٢ ، ١٩٣ . يحيى بن سهل بن أبي حثمة ٦٤ . یحیی بن أبي كثیر ۱۳۹ . يزيد بن الحكم ٤١ .

掂

# فهرس الأَمثال

| الصفحة | المثل                      |
|--------|----------------------------|
| 90     | جريُ الشَّموس ناجزاً بناجز |

# فهرس الأُوائل

| الصفحة    | الأوائل                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| ٧٢ .      | أوّل بغلة رُثيت في الإسلام : دلدل                       |
| ۸۶        | أُوَّل فرس عُرقبت في الإسلام : فرس جعفر بن أبي طالب     |
| 171       | أُوِّل مسابقة بين الخيل في الإسلام : سنة ستَّ للهجرة    |
| ٣٨        | أُوِّل مَن ارتبط فرساً في سبيل الله تعالى : سعد بن معاذ |
| 180 , 188 | أُوِّل مَن ركب الخيل: إسماعيل عليه السَّلام             |
| 19.       | أوِّل مَن فرض للفرس سهمين : رسول الله ﷺ                 |

# فهرس القوافي

| الصفحة | الشاعر           | بحره         | قافيته    | أُوَّل البيت |
|--------|------------------|--------------|-----------|--------------|
|        | بحاء             | قافية ال     |           |              |
| 1.0    | عنترة            | مجزوء الكامل | ضبحا      | والخيل       |
| ۱۷۳    | -                | الرجز        | الأَقرحُ  | قد           |
| ۱۷۳    |                  | الرجز        | تقردحُ    | وأقبلت       |
|        | <b>د</b> ال      | قافية ال     |           |              |
| 9.8    | زيد الخيل        | الطويل       | وبلدا     | وما          |
| 7.1    | -                | البسيط       | مشهود     | عمّي         |
|        | لراء             | قافية ال     |           |              |
| 97     | حيّاش بن قيس     | الرجز        | الأساورَه | أقدم         |
| 97     | حیّاش بن قیس     | الرجز        | نادرَه    | ولا          |
| 97     | حيّاش بن قيس     | الرجز        | المهاجرة  | أنا          |
| ٩٦     | حيّاش بن قيس     | الرجز        | الكافرة   | أضرب         |
|        | عين              | قافية ال     |           |              |
| 97     | عبّاس بن مرداس   | المتقارب     | والأقرع   | أتجعل        |
| 9.7    | عبّاس بن مرداس   | المتقارب     | المجمع    | فما          |
| 97     | عبّاس بن مرداس   | المتقارب     | لا يرفعَ  | وما          |
|        | للأم             | قافية ال     | ŕ         |              |
| 9 8    | مالك بن عوف      | الوافر       | اعتلالُ   | وقد          |
| ۸۸     | مهلهل            | الخفيف       | التُزولا  | لم           |
| 97     | عمرو بن معدي كرب | المتقارب     | بالكاملَه | يهجن .       |
| 9V     | عمرو بن معدي كرب | المتقارب     | هابلَه    | فإِنْ        |
| 98     | زيد الخيل        | الوافر       | حيال      | أقرب         |

| الصفحة | الشاعر      | بحره   | قافيته  | أُوَّل البيت |
|--------|-------------|--------|---------|--------------|
| IVY    | -           | الكامل | والتالي | جاء          |
| 171    | -           | الكامل | إشكالِ  | نسقأ         |
|        | نافية الميم | 5      |         |              |
| 191    | -           | الطويل | سهامُها | ومنّا        |
| VF     | الحطيئة     | الطويل | المعاصم | وإِن         |
| 94     | أبو زعنة    | الرجز  | الهرم   | أنا          |
| 97"    | أبو زعنة    | الرجز  | بالأَلم | لم           |
| 94     | أَبو زعنة   | الرجز  | جشم     | يحمي         |

1

•

## فهرس الخيل وأصحابها

الصفحة الفرس الصفحة الفرس البوّاب: للعباس بن الوليد ٩٩. (i) الأثاثي : للحبطات ١٠٠ . (ج) الجرادة : لعامر بن الطفيل ٩٠ . الأُجدل: لأبي ذرّ الغفاري ١٣١. الجرادة : لأبي قتادة ٩٠ . الأجدل: لبني زرارة ٩٥. جلوة : لزيد بن معاوية ٩٠ . الأُجدل: لعاصم القشيري ١٠٠٠. جلوة : لأبي عياش عبيد ٩٠ . الأَحزم: لنبيشة السُّلمي ٨١. جلوى : لخفاف بن ندبة ٩١ . الأَشْقَرِ : لقتيبة بن مسلم ١٠٠٠ . جلوى الصغرى : لقتيبة بن مسلم ٦٩ . الأَشقر: لمروان بن محمد ١٠٠ . جلوي الكبري : لقرواش بن عمرو ٦٩ . أطلال : لبُكير بن شداد ٩٤ . الجناح: لبني سليم ٨٩. الأعرابي: لعبّاد بن زياد ٩٩. أُعوج الأصفر: لهلال بن عامر ٩٨. الجناح: لعقبة بن أبي معيط ٨٩. الجناح: لعكاشة بن محصن ٨٨. أعوج الأكبر : لغنتي بن أعصر ٩٨ . الجناح: لمحمد بن مسلمة الأنصاري الأيليّة: بغلة رسول الله ٧٥. . 49 الجناح: للمنقّع ٨٩. البحر: لرسول الله ٦٧. الجناح : ليزيد بن زمعة ٨٩ . البراق ٨٠ . البطان: لمحمد بن الوليد بن عبد الملك . 99 الحرون : لمسلم بن عمرو الباهلي ٩٩ . حزوة : لأبى قتادة ٩٠ . البُطين : لمحمد بن الوليد بن عبد الملك الحِمالة: لبني سليم ٨٩ . . 99 بعزجة: للمقداد بن الأسود ٨٧. الحِمالة: لطليحة بن خويلد ٨٩. الحميراء : لبني زراة ٩٥ . البعيث : لعمرو بن معدى كرب ٩٧ . البلقاء : لسعد بن أبي وقاص ٨٣ . الحميراء: لعبد الملك بن رؤاس السُّلمي البوّاب : لزياد بن أبيه ٩٨ . . 1 . .

(ش) الشَّحا: لرسول الله ۷۸. الشَّموس: لعبد الله بن عامر ۹۰. الشَّموس: للمثنى بن حارثة ۹۰. الشهباء: بغلة رسول الله ۷۲. (ص) صاعد: لصخر بن عمرو ۹۶.

عناعد : تطبير بن عمرو ١٠ . الصَّموت : للعباس بن مرداس ٩١ ، ٩٢ .

صوبة : للعباس بن مرداس ۹۲، ۹۲. (ض)

الضُّبيب : لحسّان بن حنظلة ٩٧ .

الفرس الصفحة

الحوّاء: لبُشير بن عبنس ٩٢. الحوّاء: لضرار بن الخطاب ٩٢.

حيزوم : لجبريل ٨١ .

(خ)

خذام : لحيّاش بن قيس ٩٦ .

الخُزَر : لبني يربوع ١٠٠ .

خنِث : لعمرو بن عمرو بن عدس ٦٥ . (د)

داحس : لبن*ي ع*بس ٦٩ .

دلدل : بغلة رسول الله ٧٢ ، ٧٤ . (ذ)

الذَّائد : للعباس بن الوليد ٩٩ .

الذَّائد: لهشام بن عبد الملك ٩٩،

ذات النعال : للزبير بن العوام ٨٨ . ذو الخرق : لعبّاد بن الحارث ٩٣ .

فو الخمار : للزبير بن بكار ٨٨ .

ذو الخمار : لمالك بن نويرة ٨٨ .

ذو الشِّمراخ : لمالك بن عوف ٩٤ .

ذو العقّال : لحوط بن أبي جابر ٦٩ . ذو العقّال : لرسول الله ٦٩ .

ذو العنق: للمقداد بن الأسود ٨٧.

ذو اللَّمَّة : لرسول الله ٦٨ .

ذو اللَّمَة : لعكاشة بن محصن ٦٨ . (.)

الرؤاسي : للحجاج ١٠٠ .

الرِّزام : لعكاشة بن محصن ٨٨ .

الصفحة الفرس الصفحة الفرس (L) الصِّبيب : لحضرمي بن عامر ٩٧ -الكامل: لميمون بن موسى ٩٧. الضَّرس: لأعرابي من بني فزارة ٦٤ . الكاملة : لعمرو بن معدى كرب ٩٧ . الكاملة: ليزيد بن قنان ٩٧. الطُّلِّ : لمسلمة بن عبد الملك ٩٧ . طلقة: لصخرين عمرو ٩٤. لاحق: للحسين بن على ٩٥، ٩٥. (ظ) لاحق: لسعد بن زيد ٩١ . الظّرب : لرسول الله ٧٠ ، ٧١ ، ١٨٧ . اللَّحيف : لرسول الله ٦٩ ، ٧٠ . اللَّخيف: لرسول لله ٦٩. العُبيد : للعباس بن مرداس ٩١ . اللزاز: لرسول الله ٧٠ ، ١٧٨ . عفير : حمار رسول الله ٧٢ ، ٧٣ . اللَّطيم: لعبيد الله بن عمر بن الخطاب على : لخفاف بر ندبة ٩١ . . 97 علوى: للشليك ٩١. لمّاع : لعبّاد بن بشر ٩٠ . العتار: لخالد بن الوليد ٩٣. المحبّر: لثابت بن أقرم ٨٩. غَطيف : لعبد العزيز بن حاتم ٩٩ . المرتجز: لرسول الله ٦٥ . غُمر: للزبير بن العوام ٨٧. المرتجل: لرسول الله ٧٨. المرواح: لرسول الله ٧٩. فرس الحياة (حيزوم): لجبريل ٨٥. مسفوح: لصخر بن عمرو ٩٤. فضّة: بغلة رسول الله ٧٢ . مسنون : لأسيد بن ظُهير ٩٠ . الفيض: لعتبة بن أبي سفيان ٩٧. معروف : للزبير بن بكار ٨٨ . (ق) ملاوح: لأبي بردة هانئ بن نيار ٦٤. القبطى: لعبد الملك بن عمير ٩٨. مندوب : لأبي طلحة ٦٥ . القتادي : للخزرج ٩٨ . القرحاء: لذي الجوشن شرحبيل ٧٧. (ن)

القرحاء: لعاصم بن أبي عمرو القشيري

القصواء: ناقة رسول الله ١٦٤.

النّحيف : لرسول الله ٧٠ .

الهرم : لأبي زعنة ٩٣ .

(a\_)

لفرس الصفحة (ي)

اليحموم : للحسين بن علي ٩٥ .

اليعبوب : للأجلح الضبابي ٧٩ .

اليعبوب : للتعمان بن المنذر ٧٩ .

اليعسوب : لرسول الله ٧٨ .

اليعسوب : للزبير بن بكار ٨٨ . ٨٨ .

يعفور : حمار رسول الله ٧٢، ٧٣، ٧٤ .

الفرس الصفحة

الهطّال: لزيد الخيل ٩٣.

(و)

الورد : لبلعاء بن قيس ٩٤ .

الورد : لحمزة بن عبد المطلب ٧١ .

الورد : لرسول الله ٧٠ .

الورد : لزيد الخيل الطائي : ٧١ . ٩٤ .

الورد : لصخر بن عمرو ٩٤ .

\* \* \*

## فهرس القبائل والجماعات

| الصفحة     | 5-1 li 151 -li           | l      |                      |
|------------|--------------------------|--------|----------------------|
| الصفحة     | القبيلة أو الجماعة       | الصفحة | القبيلة أو الجماعة   |
|            | بنو زرارة ٩٥ .           |        | الأبناء ٦٦ .         |
|            | بنو زریق ۱۹۰             |        | الأحامزة ٩٦ .        |
|            | بنو سليم ٨٩ .            |        | الأساورة ٩٦ .        |
|            | بنو عامر بن صعصعة ٩٨ .   |        | بنو إسرائيل ٨٥ .     |
|            | بنو عبس ٤٣ ، ٦٩ .        |        | الأنصار ٦٢ .         |
| ۸۹ ، ۱۳۵ ، | العرب ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ،     |        | أهل بدر ۷۷ .         |
|            | . ۱۷۳ , ۱٥٥              |        | أهلَ البصرة ٩٧ .     |
|            | بنو غطيف ١٠٠ .           |        | أهل الحجاز ٢٠٧ .     |
|            | غفار ۸۱ .                | . ۲۰٤  | أهل الشام ٤٦ ، ٢٠٣ ، |
|            | فارس ۹٦ .                |        | أهل العراق ٢٠٧، ٤٦ . |
|            | بنو فزارة ٦٤ .           |        | أهل مصر ۳۸ .         |
|            | القبط ٧١ .               |        | أهل مكة ١٨٧ .        |
|            | قریش ۹۲ .                |        | تميم ۱۰۰ .           |
| . ۱۸۸ .    | بنو قريظة ٨٣ ، ١٨٧ ، ١٨٧ |        | جذام ۷۲ .            |
|            | قيس ٩٦ .                 |        | الجراجمة ٩٦ .        |
|            | كلاب ١٤١ .               |        | جهينة ٦٧ .           |
|            | کلب ۲۰۱ .                |        | الحبطات ١٠٠ .        |
|            | الكوفيون ١٥٣ .           |        | حدس ۱٤٥ .            |
|            | مذحج ۷۹ .                |        | خزاعة ١٨٧ .          |
|            | بنو مزّة ٦٦ .            |        | الخزرج ٩٨ .          |
|            | بنو المصطلق ١٨٧ .        |        | الخضارمة ٩٦ .        |
|            | نفاثة ۷۱ .               |        | الدَّاريَونَ (٧٧ .   |
|            | بنو هاشم ۷۱ ، ۱۲۳ .      |        | الرّهاويّون ٧٩ .     |
|            | همدان ۱۹۱                |        | الروم ۷۷ ، ۹۲ ، ۱۹۲  |

| الصفحة  | القبيلة أو الجماعة                                               | الصفحة | القبيلة أو الجماعة            |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| , 197 . | القبيلة أو الجماعة<br>بنو يربوع ١٠٠ .<br>اليهود ٥٩ ، ١٨٤ ، ١٨٥ . |        | الهند ۵٦ .<br>هوازن ۸۳ ، ۹۶ . |

\* \* \*

•

t

.

# فهرس الأماكن

| المكان الصفحة                    | المكان الصفحة                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| . 146 . 147 . 141 . 141 . 341    | أس ٦٣ .                                          |
| . 197 . 189 . 187 . 180          | ابین ۱۳۰.<br>أحاد ۱۳۵.                           |
| دومة الجندل ٧٥ .                 | أحد ٠٠ ، ٢١ ، ٩٣ ، ١٩٧ .                         |
| زمزم ۱۰۱ .                       | أنطاكية ١٣٤ .                                    |
| السرح ۹۱،۹۰،۸۹ .                 | أبلة ٧٠ ، ٧٥ .                                   |
| سلالم ۱۸۶ .                      | ىدر ۱۸ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۸۳ ،                |
| الشام ٤٦ ، ٧٨ ، ٩٦ ، ١٠٠ ، ١٤٩ ، | ۵۸، ۸۹، ۸۷، ۸۱، ۸۵                               |
| . ۲۰۳ . ۱۹۱ . ۱۹۰ . ۱۸٤ . ۱۰۰    | البصرة ٩٦ ، ٩٧ .                                 |
| . Y·V . Y·E                      | البلقاء ٧٠ .                                     |
| الشَّقَ ١٨٤ .                    | بیت عینون ۷۸ .                                   |
| صفین ۹۷،۹۲ .                     | بیت میمون ۲۸ ، ۷۷ ، ۱۳۱ .<br>تبوك ۲۷ ، ۷۷ ، ۷۷ . |
| الطف ٩٥ .                        | ئبرة الوداع ١٦٠ .<br>ثنية الوداع ١٦٠ .           |
| العراق ٤٦ ، ١٠٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٧ .    | الجزيرة ٩٦ .                                     |
| عرفة ۱۰۷ .                       | جُمع ۱۰۷ .                                       |
| الغابة ١٦١ .                     | حبری ۷۷ ،                                        |
| الفُرع ١٨٧ .                     | الحجاز ۲۰۷                                       |
| القادسية ٩٤، ٨٣ .                | الحجر ١٠٦ .                                      |
| الكتسة ١٨٤ .                     | الحديبية ٧١ ، ١٨١ .                              |
| كراع الغميم ١٨٠ .                | الحفياء ١٦١ ، ١٦١ .                              |
| الكعبة ٨٧ ، ٩٤ .                 | -<br>حمص ۳۸ .                                    |
| الكوفة ٩٦ .                      | حنين ۷۲ ، ۸۹ ، ۸۸ ، ۷۲ ، ۹۶ ،                    |
| مؤتة ٦٨ .                        | . 197 . 197                                      |
| المحصّب ٦٦ .                     | خراسان ۹۰ ، ۱۰۰                                  |
| المسدينــة ۲۶ ، ۸۷ ، ۱۰۸ ، ۱۵۰ ، | خيبر ۷۷ ، ۸۸ ، ۱۳۱ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ،                 |
| . IAV . 107                      | •                                                |

المكان المكان المريسيع ٧٠ ، ١٨٧ . نطاة ١٨٤ . المزدلفة ١٠٧ . نیسابور ۹۵ . مسجد بنی زریق ۱٦۰ ، ۱٦١ . واسط ۱۲۰ . مصر ۳۸ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ . الوطيحة ١٨٤ . المصلَّى ١٦١ . اليرموك ٩٦ ، ١٩٦ . مکه ۲۱ ، ۷۷ ، ۸۳ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ اليمامة ٩٣ . . 119 اليمن ٦٦ ، ١٤٩ ، ١٤٥ ، ٩٦ . منی ۱۰۷ . ينبع ٧٤ .

华 华 华

#### فهرس مصادر المؤلف

الصفحة الكتاب ومؤلفه آلات الجهاد ، وأدوات الصافنات الجياد ، لابن بنين المصري ٣٧ ، ١٦٢ . الأموال ، لأبي عبيد ٢٠٣ . أنساب قريش ، للزبير بن بكار ١٣٥ . تاريخ الطبري ١٨٨ ، ١٩٤ . التهذيب ٢٠٠ . جزء الفيل، لابن السّمَاك ١٢٠. الجهاد ، لابن أبي عاصم ١١١ ، ١٢٠ . الخيل، لابن دريد ١٩١. الخيل ، لأبي عبيدة ١٢٥ ، ١٣٩ ، ١٤٥ . رسالة الأبيوردي في الخيل ٤٣ ، ٨٨ ، ١٣١ . روضة الطالبين ١٦٩ . الزاهر ، لاين الأنباري ١٧٢ . سنن البيهقي ١٤٨ . سنن أبي داود ۷۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۳۵ ، ۱۵۲ ، ۱۸۵ ، ۱۸۱ . السنن المختصر ، لأبي النصر القاضي ١٥٣ . سنن أبي مسلم الكشي ١١٠ ، ١١٢ . السيرة النبوية ، لابن إسحاق ٩٢ . شرح المحرر ١٦٩ . الصحاية ، لابن منده ٧٥ ، ١١٠ . الصحيحان ٥٨ ، ٥٩ ، ٨٤ ، ١٢٦ ، ١٢٦ ، ١٩٧ . صحيح البخاري ٦٥ ، ١٤٠ . صحیح مسلِم ۵۲ ، ۲۰ ، ۱۱۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۵ . الطبقات ، لابن سعد ١١٠ ، ١٢١ ، ١٩٣ .

الفروسيّة وعلاجات الدواب، لمحمد بن يعقوب الختّلي ١٣٤، ١٥٢، ١٥٩، ١٦٣. ١٩٠ .

الصفحة الكتاب ومؤلفه

فضل الخيل ، للدمياطي ٣٠ .

قصص الأنبياء ، لوثيمة بن موسى ٨٠ .

المحرر ، للرافعي ١٦٩ ، ١٩٩ .

مختصر المزني ١٧١ ، ١٩٨ .

المراسيل ، لأبي داود ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٩ .

المستخرج ، لأبي نعيم ٧٥ .

مسئلد أُحمد ٢٤ ، ٢٧ ، ١١٢ ، ١١٩ ، ١٢٣ ، ١٥٠ ، ٢٠٠ .

مسند البزّار ١١٥ .

مسند ابن أبي شيبة ١١٩ .

مسند عائشة ، للطيالسي ٥٩ .

معجم الصحابة ، لابن قانع ١٣٣ .

المعجم الصغير ، للطبراني ٢٠٢ .

المعجم الكبير ، للطبراني ٦٥ ، ١١٠ ، ١٤٠ .

المنهاج ١٦٩ ، ١٩٩ .

الموطأ ، لمالك ١٤٦ ، ١٨٩ .

النصيحة ، للأجري ١١٠ ، ١١٩ .

الهداية ، للمرغيناني ١٥٥ .

\* \* 4

### فهرس الموضوعات

| الصفحة                                                         | الموضوع                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ٣٠                                                             | مقدّمة المؤلف                 |
| <b>TT</b>                                                      | الفصل الأوّل:                 |
| تحبُّ من أَلوانها وصفاتها ، وما يُكرهُ من شياتها ، وما جاء     | في الأُمر بارتباطها ، وما يس  |
|                                                                | من أسمائها                    |
| <b>ξ</b> •                                                     | ألوان الخيل                   |
|                                                                | من شيات الخيل                 |
| ره                                                             | ممّا كرهت العرب من الدّواة    |
|                                                                | ومن الدّوائر                  |
|                                                                | ومن الدّوائرِ التي ذكرتها اله |
| <b>٦٤</b>                                                      | ما جِاء من أسمائها            |
| ٠٥                                                             |                               |
| ٠٨                                                             |                               |
| VA                                                             |                               |
| A*                                                             |                               |
| A)                                                             | ومن أفراس الملائكة            |
| 1.4                                                            | .* *                          |
| اد في سبيل الله عزَّ وجلَّ ، وما جاء في مسح نواصيها            |                               |
| : عليها وخدمتها ، وكراهة تقليدهـا الأوتــار ، وذكــر           |                               |
| 1.5                                                            | السّبب في ذلك                 |
| P71                                                            | الفصل الثالث:                 |
| له ﷺ للخيل ، ودعاء الخيل بأن يحبّها صاحبها ، وما يحصل          |                               |
| حباب تحبيسها في سبيل الله عزَّ وجـلُّ ، وذكـر أوَّل من ركبهــا | بها من دفع الخبل ، واست       |
| 1 7 4                                                          |                               |

| الصفحة                                         | الموضوع                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 144                                            | ما يحصل بها من دفع الخبل               |
| 178                                            | ما جاء في استحباب تحبيسها              |
| ١٣٤                                            | أُوِّل من ركبها                        |
| YTV                                            | الفصل الرّابع :                        |
| ي تختار فيها الإناث والذُّكور في الجهاد ،      | في التماس نسلها ونمائها ، والمواضع الت |
|                                                | وفضل إطراقها ، ومنع أُخذ الأُجرة على   |
| 18                                             | ما جاء في فضل إطراقها                  |
| حل                                             | ما جاء في منع أُخذ الأُجرة على عسب الف |
| 127                                            | الفصل الخامس:                          |
| لها وأذنابها ، وإهانتها وتعذيبها ، وهل تؤكل أم | في النّهي عن قطعها وخصائها وجزّ نواصي  |
| ل في ذلك كراهة أم لا ؟                         | لا ؟ لأَن قضيّة الأَكل جواز ذبحها ، وه |
| 189                                            | ما جاء في جزّ نواصيها وأَذنابها        |
| اقتلع عينه                                     | مسألة : لُو ضرب إنسان فرس إنسانٍ ، ف   |
| 107                                            | وأَمَّا أَكلُها                        |
| vov                                            | الفصل السّادس:                         |
| قها                                            | في سباقها ، وما يحلّ وما يحرم من أسبا  |
| ١٦٨                                            | من الوجوه المختلف فيها في السّباق      |
| w·                                             | ومن شروط وضع الرّهان في المسابقة .     |
| w                                              | السُّوابق من الخيل ، وأسماُّنها        |
| vv                                             | الفصل السابع:                          |
| هاد من الغنيمة ، وهل تجب فيها الزِّكاة أم لا ؟ |                                        |
|                                                | ما يتعلّق بوجوب الزّكاة في الخيل       |

### ثَبَت المصادر (١)

\_ المصحف الشريف .

(1)

\_أخبار القضاة : وكيع ، محمد بن خلف ، ت ٣٠٦ هـ ، تحـ عبد العزيز مصطفى المراغى ، القاهرة ١٩٤٧ .

ـ أدب الكاتب : ابن قتيبة ، عبد الله بن مسلم ، ت ٢٧٦ هـ ، تحـ محمد أحمد الدالي ، بيروت ١٩٨٢ .

\_أسباب نزول القرآن : الواحدي ، علي بن أحمد ، ت ٤٦٨ هـ ، تحـ سيّد صفر ، القاهرة ١٩٦٩ .

ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد الله، ت ٤٦٣ هـ، تحـ البجاوي، مطبعة نهضة مصر. ( لا .ت ) .

\_ أسد الغابة في معرفة الصحابة : ابن الأثير ، عز الدين علي بن محمد ، ت ٦٣٠ هـ ، القاهرة ١٩٧٠ ـ ١٩٧٠ .

ـ أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها : الغندجاني ، الحسن بن أحمد الأعرابي الأسود ، ت بعد ٤٣٠ هـ ، تحـ د . محمد علي سلطاني ، بيروت ١٩٨٢ .

ـ أسماء خيل العرب وفرسانها : ابن الأعرابي ، محمد بن زياد ، ت ٢٣١ هـ ، تحـ د . حاته صالح الضامن . دار البشائر ، دمشق ١٤٢٣ هـ ـ ٢٠٠٣ م .

- الإشارة إلى وفيات الأعيان : الذهبي ، محمد بن أحمد ، ت ٧٤٨ هـ ، تحـ إبراهيم صالح ، دار ابن الأثير ١٤١١ هـ ـ ١٩٩١ م .

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين : اليماني ، عبد الباقي بن عبد المجيد ، ت ٧٤٣ هـ ، تحـ د . عبدالمجيد دياب ، الرياض ١٩٨٦ .

ـ الاشتقاق : ابن درید ، محمد بن الحسن ، ت ۳۲۱ هـ ، تحـ عبد السلام هارون ، القاهرة ۱۳۷۸ هـ \_۱۹۵۸ م .

- الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ، ت ٨٥٢ هـ ، تحـ البجاوي ، دار نهضة مصر ، القاهرة . ( لا . ت ) .

<sup>(</sup>١) المعلومات التامة عن اسم المؤلف وسنة وفاته تكون عند ذكر اسمه أوّل مرة فقط .

- الأعلام: الزركلي ، خير الدين ، ت ١٩٥٦ م ، دار العلم للملايين ١٩٩٠ .
- ـ الأغاني : أبو الفرج الأصبهاني ، علي بن الحسين ، ت بعد ٣٦٠ هـ ، طبعة دار الكتب المصرية ١ - ١٦ ، والهيئة المصرية ١٧ - ٢٥ .
- ـ الأقوال الكافية والفصول الشافية : الغشاني ، علي بن داود ، ت ٧٦٤ هـ ، تحــد . يحيى الجبوري ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٨٧ .
- ـ الأموال : أبو عبيد ، القاسم بن سلام ، ت ٢٢٤ هـ ، تحـ محمد خليل هراس ، بيروت ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م .
- ـ إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجر العسقلاني ، تحـ د . حسن حبشي ، القاهرة ١٩٦٩ . ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة : القفطي ، جمال الدين علي بن يوسف ، ت ٦٤٦ هـ ، تحـ أبي الفضل ، مط دار الكتب ، القاهرة ١٩٥٥ ـ ١٩٧٣ .
- الأنساب: السمعاني ، عبد الكريم بن محمد ، ت ٥٦٢ هـ ، تحد المعلمي اليماني ، حيدرآباد ، الهند ١٣٦٢ هـ .

#### ( ب)

ـ البحر المحيط: أبو حيّان الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت ٧٤٥ هـ.. مط السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ.

ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني، محمد بن علي، ت ١٢٥٠هـ، مط السعادة، القاهرة ١٣٤٨هـ.

#### (ت)

- ـ تاج العروس : الزّبيدي ، محمد مرتضى ، ت ١٢٠٥ هـ ، طبعة الكويت : ـ
- \_ تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ، أحمد بن علي ، ت ٤٦٣ هـ ، مط السعادة بمصر ١٩٣١ .
- ـ تاريخ الخلفاء : السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، ت ٩١١ هـ ، تحـ إبراهيم صالح ، دار صادر ، بيروت ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م .
- ـ تاريخ الطبري : أبو جعفر ، محمد بن جرير ، ت ٣١٠ هـ ، تحـ أبي الفضل ، دار المعارف بمصر . ( لا . ت ) .
- ـ التاريخ الكبير: البخاري، محمد بن إسماعيل، ت ٣٥٦ هـ، حيدر، آباد، الهند ١٩٥٩.
  - \_ تذكرة المحفاظ : الذهبي ، حيدر آباد الدكن ١٣٧٤ هـ .

- \_ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : القاضي عياض بن موسى البحصبي ، أبو الفضل ، = 380 = 100 م . أحمد بكير محمود ، دار مكتبة الحياة ، = 100 = 100 = 100 . = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 1
  - \_ تقريب التهذيب : ابن حجر ، بعناية عادل مرشد ، بيروت ١٤١٦ هـــ ١٩٩٦ م .
- ـ التكملة والذيل والصلة : الصغاني ، الحسن بن محمد ، ت ٠٥٠ هـ ، تحد جماعة من المحققين ، مصر ١٩٧٠ ـ ١٩٧٩ .
- \_تهذیب التهذیب : ابن حجر ، باعتناء إبراهیم الزیبق ، وعادل مرشد ، بیروت ۱۶۱۲ هـ \_۱۹۹۲ م .
- \_ تهذيب الكمال في أسماء الرجال : العِزّي ، جمال الدين أبو الحجاج يوسف ، ت ٧٤٧ هـ ، تحـ د . بشار عواد معروف ، بيروت ١٩٨٠ .
- \_ التيسير في القراءات السبع : أبو عمرو الدّاني ، عثمان بن سعيد ، ت 888 هـ ، تحـ برتزل ، استانبول ١٩٣٠ .

#### (ث)

ـ الثقات : ابن حبان البستي ، محمد ، ت ٣٥٤ هـ ، حيدر آباد ، ١٩٧٣ ـ ١٩٨٣ . ( ج )

- \_ الجبال والأمكنة والمياه : الزمخشري ، محمود بن عمر ، ت ٥٣٨ هـ ، تحـ د . أحمد عبد التواب ، دار الفضيلة ، القاهرة . ( لا . ت ) .
- ـ جرّ الذيل في علم الخيل: السيوطي ، تحـ د . حاتم صالح الضامن ، دار البشائر ، دمشق ١٤٢٣ هـ ـ ٢٠٠٣م .
- ـ الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي ، عبد الرحمن بن محمد ، ت ٣٢٧ هـ ، حيدر آباد ، الهند .
  - ـ جمهرة اللغة : ابن دريد ، تحـ د . رمزي منير بعلبكي ، بيروت ١٩٨٧ .
- جمهرة النسب : ابن الكلبي ، هشام بن محمد بن الشائب ، ت ٢٠٦ هـ ، تحد د . ناجي حسن ، بيروت ١٤٠٧ هـ . ١٩٨٦ م .

#### ( )

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : السيوطي ، تح أبي الفضل ، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٧ \_١٩٦٨ .
- ـ الحلبة في أسماء الخيل في الجاهلية والإسلام : الصاحبي التاجي ، محمد ابن كامل ،

ت بعد ۱۷۷ هـ، تحدد . حاتم صالح الضامن ، دار البشائر ، دمشق ۱۶۲۳ هـ. ۲۰۰۳ م .

ـ حياة الحيوان : الدّميري ، محمد بن موسى ، ت ٨٠٨ هـ ، البابي الحلبي بمصر ( لا . ت ) .

#### (خ)

ـ خصائص العشرة الكرام البررة : الزمخشري ، تحدد . بهيجة الحسني ، بغداد ١٩٦٨ . ـ الخيل : الأصمعي ، عبد الملك بن قريب ، ت ٢١٦ هـ ، تحدهفر ، فينا ١٨٩٥ . ـ الخيل : أبو عبيدة ، معمر بن المثنى ، ت ٢١٠ هـ ، تحدد . محمد عبد القادر أحمد ،

\_الخيل ( مطلع اليمن والإِقبال في انتقاء كتاب الاحتفال ) : ابن جُزَيّ ، عبد الله بن أحمد الغرناطي ، ق ٨ هـ ، تح محمد العربي الخطابي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت . ١٩٨٦ .

#### ( د )

ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، ت ٧٥٦ هـ، تحـد. أحمد محمد الخرّاط، دمشق ١٩٨٦ ـ ١٩٩٤.

ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور : السيوطي ، دار الفكر ، بيروت ١٩٨٣ .

ـ الديباج المذهب في علماء المذهب: ابن فرحون المالكي، إبراهيم بن علي، ت ٧٩٩ هـ، تحدد. محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة. ( لا . ت ) . ـ دو إن الحطئة: تحد نعمان أمن طه، القاهرة ١٩٥٨ .

ـ ديوان زيد الخيل : د . نوري القيسي ، النجف . ( لا . تُ ) .

ـ ديوان العباس بن مرداس : تحـ د . يحيى الجبوري ، بيروت ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩١ م .

ـ ديوان عمرو بن معديكرب : هاشم الطعان ، بغداد ١٣٩٠ هـ ـ ١٩٧٠ م .

ـ ديوان عنترة : تحـ محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي بدمشق ١٩٧٠ .

ـ ديوان مهلهل بن ربيعة : طُلال حرب ، دار صادر ، بيروت ١٩٩٦ .

- ـ ذكر أخبار أصبهان : أبو نُعيم الأصبهاني ، تحـ ديدرينغ ، ليدن ١٩٣١ ـ ١٩٣٤ .
- ـ ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد : التقي الفاسي المكي ، محمد بن أحمد ،
- ت ٨٣٢ هـ ، تحـ محمد صالح بن عبد العزيز ، مكة المكرمة ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م .
- ـ الذيل على رفع الإصر : السخاوي ، محمد بن عبد الرحمن ، ت ٩٠٢ هـ ، تحـ د . جودة هلال ومحمد محمود صبيح ، الدار المصرية للتأليف والترجمة . ( لا . ت ) .

#### (<sub>1</sub>)

- رشحات المداد فيما يتعلّق بالصافنات الجياد: البخشي، محمد بن محمد، ت ١٠٩٨هـ، حلب ١٩٣٠.
- ـ الروض الأنف : السهيلي ، عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي ، ت ٥٨١ هـ ، تحـ عبد الرحمن الوكيل ، القاهرة ١٩٦٧ .
- ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين : النووي ، يحيى بن شرف ، ت ٦٧٦ هـ ، المكتب الإسلامي ، دمشق ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م .

#### (;)

- الزاهر في معاني كلمات الناس: ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم، ت ٣٢٨ هـ، تحدد. حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق ١٤٢٤ هـ ـ ٢٠٠٤م. .
- ـ السبعة في القراءات : ابن مجاهد ، أبو بكر أحمد بن موسى ، ت ٣٢٤ هـ ، تحـ د . شوقى ضيف ، دار المعارف بمصر ١٩٨٠ .
- سنن الترمذي : محمد بن عيسى ، ت ٢٧٩ هـ ، تحد أحمد محمد شاكر ، القاهرة . ١٩٣٧ .
  - ـ سنن الدارقطني : علي بن عمر ، ت ٣٨٥ هـ ، بيروت ١٤٢٤ هـ ـ ٢٠٠٣ م .
    - ـ سنن أبي داود : سليمان بن الأشعث ، ت ٢٧٥ هـ ، القاهرة ١٩٨٨ .
  - ـ السنن الكبرى : البيهقي ، أحمد بن موسى ، ت ٤٥٨ هـ ، حيدر آباد ١٣٥٢ هـ .
- سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد ، ت ٢٧٥ هـ ، تحد محمد فؤاد عبد الباقي ، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٢ .
- ـ سنن النسائي : أحمد بن علي ، ت ٣٠٣ هـ ، شرح السيوطي ، وحاشية السندي :

- محمد بن عبد الهادي ، ت ١٩٦٤ هـ ، البابي الحلبي بمصر ١٣٨٣ هـ ـ ١٩٦٤ م . أ. بدر الروب النابي .
  - ـ سير أعلام النبلاء : الذهبي ، تحـ جماعة من المحققين ، بيروت ١٩٨٤ م .
- ـ سيرة عمر بن عبد العزيز : ابن عبد الحكم ، عبد الله ، ت ٢١٤ هـ ، تحـ أحمد عبيد ، دمشق ١٩٦٧ .
- ـ السيرة النبوية : ابن هشام الحميري ، عبد الملك ، ت ٢١٣ هـ ، أو ٢١٨ هـ . تحـ السقا والأبياري وشلبي ، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٥ .

#### (ش)

- ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلي ، عبد الحيّ ، ت ١٠٨٩ هـ ، مكتبة القدسي بمصر ١٣٥٠ هـ .
- ـ شرح صحيح مسلم : النووي ، محيي الدين بن شرف ، ت ٦٧٦ هـ ، طُبع على نفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، دار أبي حيان ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٥ م .
- ـ شرح مقامات الحريري : الشريشي ، أحمد بن عبد المؤمن ، ت ٦٢٠ هـ ، تحـ أبي الفضل ، مط المدنى ، القاهرة . ( لا .ت ) .
- ـ شرح مقصورة ابن درید : ابن خالویه ، الحسین بن أحمد ، ت ۳۷۰ هـ ، تحـ محمود جاسم محمد ، بیروت ۱۹۸۲ . ( فی کتاب : ابن خالویه وجهوده فی اللغة ) .
- ـ شمائل الرسول: ابن كثير ، إسماعيل ، ت ٧٧٤ هـ ، تحد مصطفى عبد الواحد ، البابي الحلبي بمصر ١٣٨٦ هـ ١٩٦٧ م .
  - \_ الشواذ : ابن خالويه ، نشر برجستراسر ، المطبعة الرحمانية بمصر ١٩٣٤ .

#### (ص)

- ـ صبح الأعشى : القلقشندي ، أحمد بن علي ، ت ٨٢١ هـ ، مصورة عن الطبعة الأمدية .
- الصحاح: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، ت ٣٩٣هـ، تحد أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة ١٩٥٦.
  - ـ صحيح البخاري : البخاري ، دار مطابع الشعب ، القاهرة . ( لا . ت ) .
- ـ صحيح مسلم: مسلم بن الحجَّاج ، ت ٢٦١ هـ ، تحـ محمد فؤاد عبد الباقي ، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٥ .

#### (ض)

ـ الضعفاء والمتروكون : الدارقطني ، تحـ موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، الرياض

- ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م .
- \_الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : السخاوي ، مصر ١٣٥٣ هـ\_ ١٣٥٥ هـ . ( ط )
  - \_ طبقات الحفاظ: السبوطي ، تحه علي محمد عمر ، القاهرة ١٩٧٣.
- \_ طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة ، أبو بكر بن أحمد ، ت ١٥٥١ هـ ، تحد د . عبد العليم خان ، حيدر آباد ، الهند ١٤٠٠ هـ ـ ١٩٨٠ م .
- \_ طبقات الشافعية الكبرى : السبكي ، تاج الدين عبد الوهاب بن علي ، ت ٧٥١ هـ ، تحـ الطناجي والحلو ، البابي الحلبي بمصر . ( لا .ت ) .
- ـ طبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي ، إبراهيم بن علي ، ت ٤٧٦ هـ ، تحـ د . إحسان عباس ، بيروت ١٩٧٠ .
  - ـ الطبقات الكبرى : ابن سعد ، محمد ، ت ٢٣٠ هـ ، بيروت ١٩٥٧ .
- \_الطبقات الكبرى (القسم المتمم): ابن سعد، تحدزياد محمد منصور، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ـ طبقات المفسرين : الداودي ، محمد بن علي ، ت ٩٤٥ هـ ، تح علي محمد عمر ، القاهرة ١٩٧٧ .
  - ـ طبقات المفسرين: السيوطي، تحـ على محمد عمر، القاهرة ١٩٧٦.
- ـ طبقات النحويين واللغويين : أبو بكر الزّبيدي ، محمد بن الحسن ، ت ٣٧٩ هـ ، تحـ أبي الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر ١٩٧٣ .

#### (ع)

- عقد الأجياد في الصافنات الجياد: الجزائري، محمد بن الأمير عبد القادر، ت ١٩٦٦ هـ، المكتب الإسلامي بدمشق ١٩٦٣.
- ـ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : العيني ، بدر الدين محمود بن أحمد ، ت ٨٥٥ هـ ، المطبعة المنيرية بمصر . ( لا . ت ) .

#### (غ)

- غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجَزري ، محمد بن محمد ، ت ٨٣٣ هـ ، الحرب براسر وبرتزل ، القاهرة ١٩٣٠ \_ ١٩٣٥ .

ـ الفائق في غريب الحديث ، الزمخشري ، تحـ البجاوي وأبي الفضل ، البابي الحلبي بمصر ١٩٧١ .

ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ، طُبع على نفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، دار أبي حيان ١٤١٦ هـ ــ ١٩٩٦ م .

ـ فضائل الصحابة : ابن حنبل ، أحمد بن محمد ، ت ٢٤١ هـ ، تحـ وصي الله بن محمد عباس ، بيروت ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م .

ـ فضل الخيل: الدّمياطي ، شرف الدين عبد المؤمن المصري ، ت ٧٠٥ هـ ، نشرة محمد راغب الطباخ ، حلب ١٣٤٩ هـ ـ ١٩٣٠ م .

ـ فقه اللغة: الثعالبي، عبد الملك بن محمد، ت ٤٢٩ هـ، تحالسقا والأبياري وشلبي، البابي الحلبي بمصر ١٩٧٢.

\_ الفوائد البهية في تراجم الحنفية : اللكنوي الهندي ، أبو الحسنات محمد عبد الحي ، ت ١٣٠٤ هـ ، القاهرة ١٣٢٤ هـ .

#### (ق)

\_ القاموس المحيط : الفيروزأبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، ت ٨١٧ هـ ، مؤمسة الرسالة ، بيروت ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م .

ـ قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل: المحبي، محمد الأمين بن فضل الله، ت ١١١١ هـ، تحد د . عثمان محمود الصيني ، الرياض ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٤م .

\_ قضاة دمشق ، ابن طولون ، شمس الدين ، ت ٩٥٣ هـ ، تحدد . صلاح الدين المنجد ، دمشق ١٩٥١ م .

#### (4)

ـ الكامل في التاريخ : ابن الأثير ، عز الدين ، دار صادر ، بيروت ١٩٦٦ م .

\_ الكتاب المصنّف: ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبد الله بن محمد ، ت ٢٣٥ هـ ، الدار السلفية ، بومباي ، الهند .

\_ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : الزمخشري ، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٦ م .

ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة ، ت ١٠٦٧ هـ ، إستانبول

١٣٦٠ هـ ـ ١٩٤١ م .

- كفاية المتحفظ: ابن الأجدابي، إبراهيم بن إسماعيل، ت ٤٧١ هـ، حلب ١٣٤٣ هـ.

#### (ل)

ـ اللآلي في شرح أمالي القالي ، البكري ، عبد الله بن عبد العزيز ، ت ٤٧٨ هـ ، تحـ المسمني ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٣٥٤ هـ ـ ١٩٣٦ م .

\_ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: ابن فهد المكي ، تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن

#### (م)

- ـ مجمع الأمثال : المبداني ، أحمد بن محمد ، ت ٥١٨ هـ ، تحــد . جان عبد الله توما ، دار صادر ، بيروت ١٤٢٢ هـ ــ ٢٠٠٢ م .
- \_المحبر : ابن حبيب ، محمد ، ت ٧٤٥ هـ ، تحـ إيلزة ليختن ، حيدر آباد ، الهند ١٣٦١ هـ ــ ١٩٤٢ م .
- ـ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : ابن جني ، أبو الفتح عثمان ، ت ٣٩٢ هـ ، تحـ النجدي والنجار وشلبي ، القاهرة ١٩٦٦ ـ ١٩٦٩ م .
- ـ مختصر كتاب الأم: المزني، إسماعيل بن يحيى، ت ٢٦٤ هـ، تحـ حسين عبد الحميدنيل، دار الأرقم، بيروت. ( لا . ت ) .
- المخصص : ابن سيده ، علي بن إسماعيل ، ت ٤٥٨ هـ ، بولاق ١٣١٦ هـ ـ . ١٣٢١ هـ .
- ـ مراتب النحويين : أبو الطيب اللغوي ، عبد الواحد بن علميّ ، ت ٣٥١ هـ ، تحـ أبي الفضل ، مصر . ( لا .ت ) .
- ـ المراسيل: أبو داود، تحـ شعيب الأرناؤوط، بيروت ١٩٨٨ م. وطبعة دار القلم، تحـ عبد العزيز السيروان، بيروت ١٩٨٦.
  - ـ مروج الذهب : المسعودي ، علي بن الحسين ، ت ٣٤٦ هـ ، بيروت ١٩٦٥ م .
    - ـ المسند : ابن حنبل ، القاهرة ١٣١٣ هـ .
- مستند الطيالسي : أبـو داود سلمـان بـن داود ، ت ٢٠٤ هـ ، حيـدر آبـاد ، الهنـد ١٣٢١ هـ .
  - مشارق الأنوار عن صحاح الآثار : القاضي عياض بن موسى اليحصبي ،

- ت ٥٤٤ هـ ، تحد البلعمشي أحمد يكن ، المغرب ١٤٠٢ هـ \_ ١٩٨٢ هـ .
- ـ المصباح المنير: الفيومي، أحمد بن محمد، ت ٧٧٠هـ، تحـد. عبد العظيم الشناوي، دار المعارف بمصر ١٩٧٧.
  - ـ المعارف : ابن قتيبة ، تحـ د . ثروة عكاشة ، دار المعارف بمصر ١٩٦٩ م .
- ـ معجم الأدباء: ياقوت الحموي ، ت ٦٢٦ هـ ، تحـ د . إحسان عباس ، بيروت ١٩٩٣ م .
- ـ معجم الصحابة : البغوي ، أبو القاسم عبد الله بن محمد ، ت ٣١٧ هـ ، تحـ محمد الأمين بن محمد الجكني ، الكويت ١٤٢١ هـ ـ ٢٠٠٠ م .
- ـ المعجم الصغير : الطبراني ، سليمان بن أحمد ، ت ٣٦٠ هـ ، تحـ محمد إبراهيم سمارة ، دار إحياء التراث ، بيروت . ( لا . ت ) .
- المعجم الكبير: الطبراني، تحـ حمدي عبد المجيد السلفي، الموصل ١٩٨٤ ـ ١ ١٩٨٠ م.
- ـ معجم المؤلفين : كحالة ، عمر رضا ، ت ١٩٨٧ م ، مطبعة الترقي ، دمشق ١٩٦١ م . ـ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى : فنسنك ، ليدن ١٩٣٦ ـ ١٩٦٩ .
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار مطابع الشعب، القاهرة. ( لا .ت ) .
- ـ معرفة الرجال: يحيى بن معين ، ت ٢٣٣ هـ ، ج ١ تحـ محمد كامل القصار ، وج ٢ تحـ محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير ، دمشق ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م .
- \_ معرفة الصحابة : أبو نُعيم الأصبهاني ، تحد د . محمد راضي بن حاج عثمان ، السعودية ١٤٠٨ هـ \_ ١٩٨٨ م .
- ـ المغازي : الواقدي ، محمد بن عمر ، ت ٢٠٧ هـ ، تحـ مارسدن جونس ، دار . المعارف بمصر ١٩٦٦ .
  - ـ المغني في الضعفاء : الذهبي ، تحـ د . نور الدين عتر ، حلب ١٣٩١ هـ ـ ١٩٧١ م .
  - مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الأصبهاني ، تحد السيد أحمد صقر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩ م .
  - ـ المقصور والممدود : أبو علي القالي ، إسماعيل بن القاسم ، ت ٣٥٦ هـ ، تحـ د . أحمد هريدى ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٩ م .
  - ـ المنتخب من غريب كلام العرب : كراع النمل ، على بن الحسن الهنائي ، بت ٣١٠ هـ ،

- تحد محمد بن أحمد العمري ، مكة المكرمة ١٩٨٩ م .
- ـ المنمق : محمد بن حبيب ، حيدر آباد ، الهند ١٣٥٧ هـ .
- ـ منهاج الطالبين: النووي، تحـ د . أحمد بن العزيز الحداد، دمشق ١٤٢١ هـ ـ ـ . ٢٠٠٠ م .
- \_ المهذب في فقه الإمام الشافعي ، أبو إسحاق الشيرازي ، إبراهيم بن علي ، ت ٤٧٦ هـ ، مطعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . ( لا ت ) .
- \_ الموطأ : مالك بن أنس ، ت ١٧٩ هـ ، رواية الليثي ، تحـ أحمد راتب عرموش ، بيروت ١٩٨٢ .
- \_الموطأ : مالك بن أنس ، رواية أبي مصعب ، تحــ د . بشار عواد معروف ، ومحمود محمد خليل ، بيروت ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢ م .
  - \_ ميزان الاعتدال : الذهبي ، تحد البجاوي ، البابي بمصر . ( لا . ت ) .

#### (ن)

- \_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن تغري بردي ، يوسف ، ت ٨٧٤ هـ ، مط دار الكتب المصرية ١٩٣٩ \_ ١٩٧٢ م .
- ـ نزهة الألباء في طبقات الأُدباء : الأنباري ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ، ت ٥٧٧ هـ ، تحـ أبي الفضل إبراهيم ، مطبعة المدنى بمصر . ( لا . ت ) .
- ـ نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان : الصيرفي ، الخطيب الجوهري علمي بن داود ، ت ٩٠٠ هـ ، تحـ د . حسن حبشي ، مصر ١٩٧١ .
- ـ نسب الخيل في الجاهلية والإسلام: ابن الكلبي ، تحد د . حاتم صالح الضامن ، دار البشائر ، دمشق ١٤٢٣ هـ . ٢٠٠٣ م .
- ـ نسب قريش : الزبيري ، مصعب بن عبد الله ، ت ٢٣٦ هـ ، تحـ بروفنسال ، دار المعارف بمصر ١٩٥٣ م .
- نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري ، أحمد بن عبد الوهاب ، ت ٧٣٣ هـ ، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية .
- النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير ، مجد الدين المبارك بن محمد ، ت ٦٠٦-هـ ، تحـ الزاوي والطناحي ، البابي الحلبي ، بمصر ١٩٦٣ \_ ١٩٦٥ .

#### (هـ)

- الهداية شرح بداية المبتدي : الميرغيناني ، على بن أبي بكر ، ت ٥٩٣ هـ ، البابي

الحلبي بمصر . ( لا . ت ) .

ـ هدية العارفين : البغدادي ، إسماعيل باشا ، ت ١٣٣٩ هـ ، استانبول ١٩٦٤ . . . . .

(و)

ـ الوافي بالوفيات : الصفدي ، خليل بن أيبك ، ت ٧٦٤ هـ ، منشورات المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ، بيروت ١٩٣١ م . . . .

ـ الوفيات : ابن قنفذ القسطنطيني ، أحمد بن حسن بن علمي ، ت ٨٠٩ هـ ، تحـ عادل نويهض ، بيروت ١٩٧٨ .

ـ وفيات الأعيان : ابن خلكان ، شمس الدين أحمد بن محمد ، ت ٦٨١ هـ ، تحـ د . إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت . ( لا . ت ) .

泰 泰 4



### فهرس الفهارس

| صفحة |                | الفهرس     |
|------|----------------|------------|
| 711  | يات القرآنيَّة | فهرس الأ   |
| ۲۱۳  | مديث الشّريف   | فهرس ال    |
|      | علامعلام       |            |
| 444  | مثال           | فهرس الأَ  |
| 277  | وائل           | فهرس الأً  |
|      | وافي           |            |
| 777  | ىيل وأصحابها   | فهرس الخ   |
| 777  | بائل والجماعات | فهرس القب  |
| 747  | ماكنماكن       | فهرس الأَه |
| ۲٤.  | بادر المؤلف    | فهرس مص    |
| 787. | وضوعات         | فهرس الم   |
| 337  | ىادر التحقيق   | فهرس مص    |
| 707  | هارس           | فهرس الف   |

101